

# المراب ا

تصدرها كلية الآداب بجامعة بغداد

العدد الثاني شباط ١٩٦٠

مطبعة العاني - يغداد

# لجنة الجلة

الاستأذ ناجي معروف الدكتور ابراهيم السأمراثي الدكتور فاضل ذكي الدكتور شاكر خصباك

**سكرتير المجلة** الدكتور علي جواد الطاهر

صندر من المجلة ثلاثة اعداد باسم مجلة ، كلية الآداب والعلوم ، فى حزيران ١٩٥٦ ، ١٩٥٧ · ١٩٥٨ · والعدد الاول من « مجلة كلية الآداب » فى حزيران ١٩٥٩

# الجئتونات

|                                    |                      | الصفحة  |
|------------------------------------|----------------------|---------|
| خريدة القصر وجريدة العصر (شعراء    | مصبطفي جواد          | ۳ _ده   |
| هصر)                               |                      |         |
| المدرسسة الشسرابية أو ء القصر      | ناجى معروف           | 7° -7\  |
| العباسي »                          |                      |         |
| المزيدون في شعر العصر السلجوقي     | على جواد الطاهر ``   | ۹۸ ۸۷   |
| العربية بينالجمود والتطور والتوليد | ابراهيم السامرائني   | 111- 99 |
| « دراسة في اللغة والاستلوب »       |                      |         |
| الجمناستيك العسسلاجي « القسسدم     | بهنام باسيليوس       | 170_117 |
| السطحة »                           |                      |         |
| مميزات الحياة القبلية السكردية     | شاكر خصباك           | 144-141 |
| المياه الجوفية في العراق           | عباس احسأن البغدادي  | 157_175 |
| رأس المال والابتداعات              | عبدالرحمن الحبيب     | 100_124 |
| حقيقة القانون الدولى               | كى • سىتو يا نو فىنش | T01_3-7 |
|                                    | ترجمة                |         |
|                                    | فاضل زكى محمد        |         |
| نشبأة المسرح الاغريقي              | كمال قاسم نادر       | 717_7.0 |
| صرح بابل المعدرج أو « الزقورة »    | محمود الامين         | 771_717 |
| العسسلاقات الهرتغالية مع الخليج    | محمود على الداود     | 797_747 |
| العويى                             |                      |         |
| داود پاشا ونهاية دولة المماليك     | يوسىف عزائدين        | V07_7V7 |
| حدود النقد الادبي                  | ت٠س٠ اليوت           | 794-740 |
|                                    | ترجمة                |         |
|                                    | عبدالوهاب الوكيل     |         |

## خريرة المقصر وجريرة العصر تأليف العماد الاصفهاني السكاتب

شعراء مصر

للدكتور مصطفى جواد

الاستاذ فى قسم اللغة العربية بكلية التربية ـ والمحاضر فى كلية الآداب

نشره المرجوة له الرحمة الاستاذ أحمد أمين والاستاذ شوقى ضيف والاستاذ احسان عباس فى جزءين الاول فى ٢٩٣ ص من قطع الثمن • وقد طبع بمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة ١٩٥١ والثانى فى ٢٥٩ ص مع الفهارس ولم يشر الى سنة طبعه •

وهذا الكتاب أشهر من أن يعرف للقراء ، وقد طبع منه من شعراء العراق جزء واحد تولى طبعه المجمع العلمي العراقي ومن شعراء الشام جزآن تولى نشرهما الدكتور شكري فيصل الدمشقي ، وقد اعد جماعة من الادباء أجزاءاً أخر منه للطبع .

ان جزءى شعراء مصر قد صدر أولهما بمقدمة للاستاذ أحمد أمين ، ومهد له الاستاذ شوقى ضَيف بتوطئة سماها « المدخل » وقد ذكر فيها كيفية اشتغالهم وعنايتهم بهذا الكتاب وتكلم على النسخ التي توفرت لديهم ومنها مصورة دار الكتب المصرية قال :

۱ – « وهى تبدأ بمقطوعات شعرية نجد فى أثنائها : وأنشد فى بعض فضلاء مصر لابن الحباب (١) ٠٠٠ هكذا بالحاء المهملة ، والذى حفظناه من تاريخ القاهرة « ابن الجباب » بالجيم ، قال الذهبى فى المشتبه ـص١٣٨ ــ:

<sup>(</sup>۱) وقد كرر الاستاذ شوقى ضيف هذا الخطأ فى الصفحة المذكورة ، قال : « وهى تبدأ ببقية ترجمة القاضى الجليس بن الحباب » · وفى اصفحات ١٧٤ ، ١٨٩ ، ١٨٩ .

وبموحدة [ الحباب ] أبو البركات عبدالقوى بن الجباب المصرى وأقاربه ، كان جدهم عبدالله يعرف بالحباب لجلوسه في سوق الجباب ، ثم قال في الصفحة ١٦٩ : « وبحيم مفتوحة [ الجليس ] القاضى الجليس عبدالعزيز بن الجباب » ، وقال الفيروز أبادى في القاموس : « وعبدالقوى بن الجباب ككتان لجلوس جده في سوق الجباب » وقال الزبيدى في التاج : « وأبو البركات عبدالقوى بن الجباب ككتان (١) المصرى لجلوس جده عبدالله في سوق الجباب ككتان المصرى لجلوس جده عبدالله في سوق الجباب » ،

والظاهر أنه منسوب الى الجب ، وهو المزادة يخيط بعضها الى بعض (٢) ، ﴿ كَمَا فَيَ الْقَامُوسُ أَو الَى الجِبَةُ وهي الرداء المعلوم المشهور ﴿

٧ ــ وجاء في الصفحة ٨ من ذلك الجزء قول العماد الاصفهائي:
 تقول الى مصـــر تســـير تعجبا وما الذي تبغي ومن لك في مصر؟
 والشطر الثاني مكسور ، والبحر الطويل ، فلعل الاصل « وماذا الذي تبغي ومن لك في مصر ، •
 تبغي ومن لك في مصر ، •
 ٣ ــ وورد في الصفحة ١٧ قوله :

أيبلسغ دهرى قصدى وقد فصدت بمصسر ذرى يوسف وقد ضبطوا « ذرى » بضم الذال منها ، وقالوا فى الحاشية : « يقال : أنا فى ذرى فلان أى فى ظله وفى نعمه » • والصحيح فتح الذال من « ذرى » لانه مفرد ، والذرى جمع الذروة ، والذرى بفتح الذال هو فناء الدار وتواحيها والملجأ وكل ما استتر به ، يقال : اتخذت الحائط ذرى لى أى أويت اليه وأنا فى ذرى فلان أى فى كنفه ورعايته ، وفلان كريم الذرى أى كريم الطبيعة •

<sup>(</sup>۱) وقع فى طبعة بولاق « ككتاب » وهو خطأ من النسخ أو الطبع فى (۲) وفى التاج : « والجب فى حديث ابن عباس ، نهى النبى -صعن الجب فقيل وما الجب؟ فقالت امرأة عنده : هو المزادة يخيط بعضها الى بعض ، كانوا ينتبذون فيها حتى ضريت أى تعودت الانتباذ فيها واشتدت عليه ويقال لها المجبوبة أيضا .

### ٤ \_ وجاء في الصفحة ١٩ قول العماد أيضا:

وافي بسرح للنقاد فكان في لقيا الاسود الضاريات سراحه

فقالوا في الحاشية: « والنقاد جمع نقاد وهو راعي جنس من الغنم قبيح الشكل والاستعارة واضحة » • قلنا: لم يقل أحد ان « النقاد » بكسر النون و تخفيف القاف جمع « النقاد ككتان » ، ولا يجوز هذا في القياس، والصحيح أن « النقاد » بكسر النون جمع « نقدة » بالتحريك وهي شاة قصيرة الارجل ، أما « النقاد » بتشديد القاف فيجمع جمعاً سالما بالواو والنون أو بالياء والنون ، ولا جمع له غيره في السماع والقياس • واللام في « للنقاد » من البيت بمعنى « من » أي من النقاد •

• ـ وورد في الصفحة المذكورة بعينها « ولك الكعوب مقومات (١) للردى » برفع « مقومات » والصواب نصبها على الحالية كقول العرب « لك حكمك مسمطا » ولا يجوز غير ذلك •

٢ - وجاء فيها أيضا « النهد : النهوض للعدو والصمود له » • ولم يرد « الصمود » في قول فصيح من الفصحاء وانما هو من اشتقاق التراجمة العصريين الذين كانوا يترجمون البلاغات الحربية ، وهم يستعملونه بمعنى الثبات فيكون استعمالها ضغثاً على ابالة ، فالصواب « الصمد » يقال « صمد الله صمدا وقصد قصدا وسار سيرا » •

۷ ـ وجاء في الصفحة المقدم ذكرها ولنسمها « أم الغلط » قوله :
 كم سابق برداه يردي سابح في بحر هلك ما نجا سباحه ببناء « يردي » للمجهول ، باعتبار أنه مضارع « أردي » أي أهلك ، وليس له معنى وجيه ولاجناس مقبول عند مثل العماد ، فالصواب « يردي »

<sup>(</sup>۱) قالوا في شرحها: « يريد كعوب السيف ومقومات: مشهرات » ، والصواب « مشرعات » و « كعوب الرماح » فانا لم نجد للسيف كعوباً وانما الكعوب للرماح ، ولا يقال « أشهر السيف » بل شهره ، من الثلاثي ٠

على وزن يرمى أى يضرب الارض بحوافره يقال « ردى الفرس بردى ردى الفرس بردى رديا ورديانا » ، أما قوله « في بحر هلك ما نجا سباحه » فانما جاء بالهلك ليكون مناسبا للنجاة في قوله « ما نجا » سباحه .

### ٨ \_ وجاء في الصفحة (٢٠) قوله :

ضرب الطلى بالمشرفي طلابكم وبراح من شرب الطلا طلاحه

هكذا بقصر الطلاء وتشديد اللام بعد ضم الطاء من « طلابه » مع أنهم قالوا في الحاشية : « الطلاح ضد الصلاح » • فالصواب اذن « وبراح من شرب الطلاء طلاحه » •

### ٩ \_ وجاء في الصفحة (٢٠) قوله :

وله فوارس بالنفس ســماحها أتعاد بالعرض المصون شحاحه؟!

هكذا بناء الصيغة للمجهول من يعيد ، وليس له معنى معقول والصواب « أيعاب بالعرض المصون شنحاحه ؟ » أى هل يكون صون العرض بشنح وحرص عيبا على الصائن الحافظ ؟

• ١ - وجاء في الصفحة ٢٢ « واذا انتدى في محفل فحيه » بفتح الحاء من « محفل » والصواب كسرها لانه من حفل يحفل بكسر الفاء ، وان كانت العرب تجيز كسر ما حقه الفتح كالمسجد والمسكن والمطلع فهي بالحرى أحرص على كسر مستحق الكسر كالمحفل •

۱۱ \_ وورد في الصفحة ۲۲ قول العماد: « ومنها قصيدة أخرى انفذتها اليه من دمشق الى مصر قبل مملكة الشام ٥٠٠ » هكذا باتبات التاء المثناة من فوق ، والصواب « قبل مملكه الشام » والمملك مصدر ميمي من الفعل « ملك » أي قبل ملكه الشام أي امتلاكه اياه واستيلائه عليه ، وليس من معنى مقبول للجملة باثبات التاء في « مملكة » ٠

۱۷ \_ وجاء في الصفحة ۲۳ قوله : « حتى عصيت اللواحي » وهو جمع اللاحية أي اللائمة ، فقالوا : « اللوائح جمع لائح وهو اللائم » ،

فأخطؤوا خطأين ، أحدهما شرح كلمة غير موجودة في المكتاب والآخر اعتدادهم اللوائح جمعا للائح ، مع أن من القواعد المقررة التي يدرسها شداة الصرف أن « فاعلا » للعاقل لا يجمع على فواعل ، الا ما شذ كفارس وفوارس قال الجوهري في الصحاح : « الفرس يقع على الذكر والانثي ٠٠٠ وراكبه فارس أي صاحب فرس ، وهو مثل لابن وتامر ، ويجمع على فوارس وهو شاذ لا يقاس عليه لان فواعل الما هو جمع فاعلة كضاربة وضوارب ، أو جمع فاعل صفة لمؤنث كحائض وحوائض ، أو صفة أو اسما لغير الآدمي كازل وبوازل وحائط وحوائط فاما مذكر من يعقل فلا يجمع عليه الا فوارس وهوالك ونواكس » •

١٣\_ وحاء في الصفحة ٢٦ قوله :

فدت مهجتي من لا يذم لمهجتي اذا حاكمتهوهو في الحكم مشتط

وقد ضبطوا « يذم » بالناء للمجهول ، من ذمه يذمه ضد مدحه يمدحه ، ولم يسألوا أنفسهم عن معنى الشطر الاول في هذا الضبط ، ان المعنى تافه والصواب « من يذم لمهجتى » مضارع « أذم له اذماما » أى أعطاه ذمته وعهده ليكون تحت حمايته ، وقد جاء في أخبار استيلاء البساسيرى على بغداد سنة (٤٥٠) قول الوزير أبى القاسم على بن المسلمة الملقب رئيس الرؤساء لقريش بن بدران العقيلى : « أمير المؤمنين يستدنيك » ثم قال « فان أمير المؤمنين يستدم منك على نفسه وأهله وأصحابه بذمام الله وذمام رسوله أمير المؤمنين يستذم منك على نفسه وأهله وأصحابه بذمام الله وذمام رسوله خلك • فراسله وقال : أتذم له وقسد استقر بيني وبينك ما استحلفتك على المتحلفتك المتحلفتك المتحلفتك المتحلفتك المتحلفتك المتحلف المتحلف المتحلفتك المتحلف المتحلف

١٤ - وورد في الصفحة ٢٧ قول العماد الاصفهاني أيضا:
 أغر لكف الكفر كف ببأسه كما لفقار الفقر من جوده وهط

<sup>(</sup>١) المنتظم في تاريخ الملوك والامم « ٨ : ١٩٣ . •

فقالوا في الشرح: « الفقار جمع فقرة وهي ما انتضد من عطام الظهر» • والصواب أن « الفقار » جمع لغوى لفقارة بفتح الفاء بمعنى الفقرة ، والجمع اللغوى هو اسم جنس جمعى ، فالفقرة لا تجمع على فقار بل على فقر •

١٥ ــ وجاء في الصفحة ٢٧ قوله :

صنائعه ربط الكرام وانها لوفد أياديه المصانع والربط فقالوا في الحاشية: « المصانع المباني من الحصون ، والربط هنا جمع رباط وهو النغر الذي يرابط فيه الجيش » • والصحيح أنه أراد بالرباط المعنى الحديث أي ما يشبه الدير عند النصاري ويسكنه المتصوفة والفقراء فيحدون الغذاء الكافي والمنام والملبس ، وهو المعروف بالخانقاه والخانكاه بالفارسية وشاع اللفظان الاخيران بمصر الشام دون العراق فان العراقيين لم يعرفوا له الا كلمة الرباط والربط والاربطة للكثير والقليل •

### ١٦ ـ وجاء في الصفحة (٣٠) قوله :

أعربي جميلا واصطنعني واصف لى جميلك حتى يشمت الحاسد المنط وقد ضبطوا « اصف » بضم الفاء وهو أمر من « الصفو » الثلاثي ، ونصبوا « جميلك » به مع أنه لازم بهذا المعنى الذي هو ضد « كدر » والصحيح « أصفني » الرباعي يقال « أصفاه الود وأصفاه له اصفاءاً أي أخلصه له ، وعلى التحقيق بمعنى جعله له صافياً ، وهو المراد بأصفني جميلك الواردة في بيت الشاعر •

### ١٧ ـ وورد في الصفحة (٣٠) أيضا قوله :

لابدى بلا عذر حظوظ فضائلى نفار العذارى من عذار به وخط فقالوا: « الوخط الشيب » والصحيح هو أن يخالط الشيب سواد وبين الحالين واللونين فرق عظيم فان اللحية الموخوطة هى اللحية الخرجاء أى السوداء البيضاء •

۱۸ ـ وذكروا في حواشي الصفحة ۳٥ مظان ترجمة القاضي الفاضل وفاتهم منها الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير لتاجالدين أبي طالب على بن انجب المعروف بابن الساعي البغدادي الاديب المؤرخ « ٩٠٠٨» ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي « ٨ : ٤٢٧ » وعيون الانباء في طبقات الاطباء استطرادا ، والغريب أن أبا شامة اقتصر على ذكر سنة وفاته « الذيل ص ١٧ » •

١٩ \_وجاء في الصفحة ٣٨ قول القاضي الفاضل:

نابت كتـــابته منـــاب كتيبـــة كُفلَت مهزم كتائب وجحافل هكذا ببناء «كفلت » للمجهول ، وهو خطأ لان الكتيبة هي الكافلة فينبغي بناء الفعل للمعلوم ، يقال : كفل بالشيء أي ضمن به .

٢٠ ــوجاء في الصفحة (٤٠) قول القاضي الفاضل :

ألقيت عند مشدار عيسهم نفسى وقلت: خدى على خدى هكذا بفتح الميم من « مثار » باعتداده اسم مكان من الثلاثي « تار » والصواب ضم الميم لانه من الرباعي « أثار » فالعيس تثار عند الارتحال ولا تثور ، فالمثار بضم الميم موضع اثارتها كما أن « المناخ » بضم الميم موضع اناحتها .

٢١ ــ وورد في الصفحة ٤١ قوله أيضا :

سحدى الى منسير أنعمه وأنير مدحته كما أسدى فقالوا في شرحه: «أنير من أنار اذا غرز الابرة فمعناه أخيط» وفي هذا القول تدليس لغوي يؤدى الى التدليس في الشرح، وبيان ذلك أنغرز الابرة غير الخياطة وأنغرز الابرة ليس من معانى «الانارة» التي فعلها «أنار» وأنهذا الغرز هو شيء تابع للتنوير لا للانارة، قال في لسان العرب: «النؤور: النيلج وهو دخان الشحم يعالج الوشم ويحشى به حتى يخضر وقد نور ذراعه اذا غرزها بابرة ثم ذر عليها النؤور» وقال في القاموس:

« ونور الشجر تنويرا : أخرج نوره كأنار ؟ والزرع : أدرك ؟ وذراعه غرزها بابرة ثم ذر عليها النؤور » ، فهذا هو التنوير المأخوذ من النؤور أى دخان الشحم ، والظاهر لنا انهم لما رأوا قول الفيروز أبادي « كأنار » للشجر جروه الى الذراع واستعاروا له الغرز بالابرة وتركوا « النؤور » الذى هو منشأ اشتقاق الفعل ، ليتوصلوا بالغرز الى الخياطة فلم تنفعهم الخياطة لان الشاعر قال « وأنير مدحته كما أسدى » فالشرح يحتاج الى ما يليق بالفعل « يسدى » أى يقيم ال ، ى وهو ما مد من خيوط الثوب قبل حوكه ، فهو خلاف اللحمة ، ولا محل للخاطة .

والصواب أن « ينير » من « أنار » اليائى الاصل ، قال فى القاموس : « النير بالكسر القصب والخيوط اذا اجتمعت وعلم النوب جمعه أنيار ... ونيرت الثوب نيرا ونيرته وأنرته : جعلت له نيرا ، وهدب الثوب ولحمته » . وقال فى لسان العرب : « ويقال للحمة الثوب نير » فأناره ينيره : جعل نه لحمة وهى التى تحاك مع السدى ليكون المحوك ثوبا ، وهذا المعنى الذى ذكره الشاعر قديم ، جاء فى لسان العرب قول الزفيان :

ومنهل طام عليه الغلق ينير أو يسدى به الخدرنق

فما تأتوا يكن حسنا جميلا وما تسدوا لمكرمة تنيروا وقال في اللسان « نرت الثوب أنيره نيرا وأنرته نيرته اذا جعلت له علما » ثم قال : « ونيرته وأنرته ٠٠٠ جعلت له نيرا » • وهذا هو الاصل • وقد ارتكب الناشرون الغلط بعينه في ترجمة على بن عرام (١) في قلما .

فقالوا في شرحه : « ينيز : يخيط » وهكذا أصبح الخطأ مزمنا فانتدبت الاصلاح ما أفسد ••

٧٧ \_ وقالوا في الصفحة بعينها: « يسدى هنا من السدى وهو ما مد من الثوب » والصحيح أن السدى هو خلاف اللحمة وهو ما مد من خيوط الثوب قبل حوكه ، فخيوطه الطولية سداه وخيوطه العرضية لحمته ، فالمد المطلق في الثوب لا محل له هنا •

٢٣ \_ وجاء في الصفحة ٤٣ قول القاضي الفاضل أيضا:

أيكون زبدة ما أؤمله عدم التمخض فيه عن زبد فقالوا في الحاشية: « التمخض: استخراج الزبد من اللبن » • وليس ذلك بشرح وجيه ، قال في لسان العرب: « مخضت [ المرأة ] ومخضت وتمخضت وامتخضت » • أي ضربها المخاض ثم قال: « ومخض اللبن يمخضه ويمخضه ويمخضه ويمخضه ويمخضه ويمخضه مخضا ، ثلاث لغات ••• أخذ زبده وقد

لقد تمخض في قلبي مودتها كما تمخض في ابريجه اللبن

تمخض ٠٠٠ والممخضة : الابريج وأنشد ابن برى :

••• والسحاب يمخض بمائلة ويتمخض عما والدهر يتمخض بالفتنة ••• وتمخض اللبن وامتخض أى تحرك في الممخضة » •

ومما نقلنا يعلم أن « تمخض » بمعنى تحرك فى البطن أو تحرك فى الوعاء والسقاء أو الابريج ، وهو لازم لا يصح أن يفسر بالمتعدى الذى هو الاستخراج ، ثم ان عدم التمخض هو مسند الى مأمول الشاعر ، فينبغى أن يقال : « ان التمخض هو تحرك اللبن وما يقوم مقامه مجازا ، ليخرج زبده أو المرجو والمأمول منه » وقد يكون للشر •

٧٤ ــ وجاء في الصفحة ٤٤ « ومخرج السقام » والصواب « محرج » بالحاء المهملة فان السقام يحرج السقيم ولا يخرجه • والاحراج الصق بالمريض من الاخراج ما دام مريضاً ، فلا محل للاخراج ها هنا •

ونحوهما ، والضرع بكسر الضاد له معنى آخر هو المثل وقوة الحبل ، تقول ونحوهما ، والضرع بكسر الضاد له معنى آخر هو المثل وقوة الحبل ، تقول « ضارعه يضارعه فهو ضرعه ، مثل ماثله يماثله فهو مثله ، وشابهه يشابهه فهو شبهه » •

۲۶ ــ وجاء في الصفحة المذكورة قول العماد أيضا: « مارن ما رن المعادى العادى بنغم الرغم » • فقالوا في الشرح: « المارن: الرمح الصلب » ولا محل للرمح الصلب مع الرغم والرغام الخاصين بالانف كما هو معلوم ، فالمراد اذن « مارن الانف » وهو طرف الانف أو ما لان من طرفه وهو الاصح لدلالته على المرونة ، والمعنى ما دام القسم الرقيق من طرف الانف من المعادى المعتدى راغما له رئين من اصابة الرغام اياه أى التراب •

٧٧ ــ وجاء في الصفحة قوله: « وفاء الى تأمل ضمنه فألفى بتأميل آلاء منه وفاء ضمينه » • • بتنوين « تأمل » وجعل « ضمن » فعلا ماضيا ، ولا وجه له البتة ، لان التأمل وهو تدقيق النظر في الشيء لا يضمن ولا يفاء اليه ، فالصواب أن « ضمنه » مضاف ومضاف اليه و « التأمل » مضاف الى الضمن ، اضافة المصدر الى مفعوله ، والضمن على وزن الفعل هو ثنى الكتاب وطيه فاذا تأمل ثنيه عرف ما كتب فيه ، فعثه تأميل الاحسان منه على أن وجد ما فيه من الوعد موفى به كالمضمون • قال في المختار : « وأنفذته ضمن كتابي أى في طيه » ، وقال : وفهمت ما تضمنه كتابك أى ما اشتمل عليه وكان في ضمنه » •

۲۸ ــ وورد في الصفحة ٤٧ قول العماد: « وما أثر مدرة الفلاة في مدار الفلك الاثير » • هكذا بالتركيب الوصفي ، وهو خطأ والصواب « فلك الاثير » بالاضافة ، أو « الفلك الاثيري » نسبة الى الاثير المعروف ، قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ١ : ٢٨ : « وعندهم أن الشهب المنقضة هي آثار تظهر في الفلك الاثيري الناري الذي تحت فلك القمر » •

٢٩ ـ وورد في الصفحة ٤٧ أيضا « قياس أياد يضيق عن خصر حصرها ،طاق نطق قس اياد » ، هكذا باعجام الخاء من « خصرها » والصواب « حصرها » أي خصر احصائها ، ولاوجه لقاء خصر خصرها ، فلس للخصر خصر ، كما هو معلوم ٠

۳۰ \_ وورد فى الصفحة المذكورة « ونوافل عمـل أغمضها لبـاب قروضه » بالقاف فى « قروض » ولاوجه له ، والصواب « فروضه » بالفاء فالفروض تقابل النوافل ، كما هو بديهى ، والقروض لا تقابلها •

٣١ ـ وورد في الصفحة ٤٩ « وكان خاملا في حاسبه ، حامسلا لغاشيته » فقالوا في الشرح « الغاشية الغطاء » • وهذا الشرح لا يناسب هذا المقام ، والغاشية على ما ورد في صبح الاعشى - ٤ : ٧ - « سرج من أديم مخروز بالذهب يخاله الناظر مصنوعا جميعه من الذهب ، يحمل بين يدى السلطان عند الركوب في المواكب الحافلة كالاعياد » •

والحوادث التاريخية تدل على أن حمل الغاشية على اختلاف مادتها واختلاف الذين تحمل بين أيديهم يدل على الاحترام ، ويرمز الى قسول الاستخدام ، وأنها ليست بغطاء ولا لحاف ولا ثوب ولا وخاف .

٣٧ \_ وجاء في الصفحة (٥٠) قول العماد : « تلك عشرة كاملة في المشايعة ٠٠٠ كعشيرة الصحابة في المبايعة ٠٠٠ فهل كانت عدة أتمها بعشر لاكمالها أو حسنة جزاؤها بعشرة أمثالها ؟ »

وقد سكنوا الشين من « عشرة » وهي غير مركة ، وجعلوا عشرة الصحابة المبشرين بالجنة « عشيرة الصحابة » • والعدة بكسر العين ضموا عينها قال في مختار الصحاح « عشرة رجال بفتح الشين وعشر نسوة بسكونها ، ومن العرب من يسكن العين لطول الاسم وكثرة حركاته فيقول أحد عشر ، وكذا الى تسعة عشر الا اثنى عشر فان العين منه لا تسكن لسكون الالف والياء قبلها ، وتقول : احدى عشرة امرأة وان شئت سكنت الى تسع عشرة ،

والـكسر لأهل نجد والتسكين لاهل الحجاز ، وللمذكر أحد عشر بفتح الشين لا غير ، وفي المصباح أن تسكين الشين لغة .

والصواب في « العدة » كسر العين ، لانها بمعنى العدد المعين المحدد لامر من الامور أو لشيء من الاشياء ، كأن يقال : « عشرت القوم أعشرهم تعشيرا : اذا كانوا تسعة فزدت واحدا وتمت به العدة » بكسر العين ، ومنه عدة المرأة وهي المدة الواجبة عليها في التربص .

وقال ابن خلكان في ترجمة أبي الحسن على بن أحمد بن نوبجت الشاعر: « وكنفه ولى الدولة أبو محمد أحمد بن على المعروف بابن خيران الساعر وهذا ابن خيران كان يتولى كتب السجلات عن الظاهر بن الحاكم صاحب مصر وله ديوان شعر أيضا صغير الحجم ٠٠٠ وانما ذكرت

<sup>(</sup>۱) فى معجم الادباء مرجع هذا القول « يحسبه » وهو تصحيف • (٢) ها هنا قص قصة شعره ونثره وارساله بشىء منهما الى بغداد ليوضع فى دار العلم السابورية •

أبن خيران في هذه الترجمة ولم أفرده بترجمة لاني لم أقف على تاريخ وفاته وقد التزمت في هذا الكتاب ذكر أرباب الوفيات ثم اني وجدت في كتاب طبقات الشعراء تأليف الوزير أبي سعيد محمد بن الحسين بن عبدالرحيم الملقب عميد الدولة ترجمة ولى الدولة ابن خسيران المذكور وذكر له شعرا(۱) معمه . . .

٣٤ \_ وورد في الصفحة ٥٣ قول العماد :

رم رم المرى وحدل حدالي الما كدرم في الودى كرمي

أراد: حاول اصلاحه ، وهو جناس كاتب مستهتر بالجناس ، فقالوا فى كرم حالى أى اصلاحه ، وهو جناس كاتب مستهتر بالجناس ، فقالوا فى الشرح: « رم أصلح والرم البالى والفاسد » ، وقد علقوا ذلك على أول البيت وهو « رم " » مع أنه فعل أمر من « رمت تروم » أى حاولت تحاول ، نم ان البالى والفاسد لا محل له ها هنا ، وانما المراد مصدر « رمه يرمه » أى أصلحه يصلحه اصلاحا ، وأما البالى والفاسد فقد استنبطوا من قول الفيروزأبادي: « والرم بالكسر ما يحمله الماء أو ما على وجه الارض من فتات الحشيش » ، وما أبعده عن المراد ؟ مع سوء التصرف باللغة ، فانهم يشرحون كا يريدون ويفسرون كما يحبون ، من غير استناد الى نص لغوى واضح ، ولو كان لهم نص لذكروه ،

٣٥ \_ وورد في الصفحة ٥٥ قول ابن كامر ويه:

وسمت محاسنك الزمان فلم تدع وقتا من الاوقات الا موسما

بنصب « محاسنك » ورفع « الزمان » والصواب العكس لان المحاسن تسمه فيكون موسوما بها ، بأن يقال « ذلك زمان محاسنه » • ثم ان وجود التاء في « وسمت » يدل بالبداهة على أن الفاعل هو « محاسنك » •

<sup>(</sup>١) الوفيات « ١ : ٣٩٣ ، ٣٩٤ طبعة بلاد العجم » ·

٣٩ ـ ووردت في الصفحة ٥٦ ترجمة علم الرؤساء أبي القاسم عبدالرحمن بن هبة الله بن حسن بنرفاعة كاتب الامير ناصر الدولة الحمداني الاصغر وهو غير ناصر الدولة بن حمدان الاكبر من رجال القرن الرابع وهذا من رجال القرن الخامس ، وقد أحالوا في التعريف بترجمة علم الرؤساء على كتاب المغرب لابن سعيد وحده ، مع أنه مترجم أيضا في تلخيص معجم الالقاب لابن الفوطي ، قال ابن الفوطي : « علم الرؤساء أبو القاسم عبدالرحمن بن هبة الله بن حسن بن رفاعة المصرى الكاتب كان يعرف بكاتب الامير ناصر الدولة ، تقدم ذكره في كتاب السين (١) ، وديوان بعرف بكاتب الأمير ناصر الدولة ، تقدم ذكره العماد الكاتب في كتابه وأنشد له في وصف القطائف المقلوة :

وافى الصيام فوافتنا قطائف كما تسنمت الكثبان من كثب ما بين محشوة بيض الى آخر حمر من القلى تشفى جنة السغب وله فى شمعة مذهبة:

كأنها من بنيات الهند مثقلة من الحلي لكي تهدي الى النار(١٠)

وهذا النص وأن كان منقولاً من الخريدة بعينها ففيه فائدة الاقدار على المقابلة والمعارضة ابتغاء التصحيح او التأكيد .

٣٧ \_ وجاء في الصفحة ٥٧ قول علم الرؤساء ابن رفاعة : « مع تحققه أن لمدحه جادة جد تعجز حلبة الشعراء عن سلوكها » ، فغيروا « حلبة » وجعلوها « جلة » وقالوا في الحاشية : « في الاصل حلبة » • ولم يستندوا الى مرجع ولا الى سند لغوى قوى ، والاصل هو الصواب الموافق المقام ، فان الجادة تناسب الحلبة لا الجلة ، فهي مستعارة من حلبة السباق ، قال في مختار الصحاح : « والحلبة كالضربة خيل تجمع للسباق من كل أوب أي من كل ناحية لا من اصطبل واحد » وجاء في المصباح المنير « والحلبة أي من كل ناحية لا من اصطبل واحد » وجاء في المصباح المنير « والحلبة أي من كل ناحية لا من اصطبل واحد » وجاء في المصباح المنير « والحلبة أي من كل ناحية لا من اصطبل واحد » وجاء في المصباح المنير « والحلبة

<sup>(</sup>۱) يعنى في لقب « السديد » وكان من ألقابه ·

<sup>(</sup>۲) تلخیص معجم الالقاب « ج ٤ ص ٨ من نسختی الاولی بخطی »

وزان سنجدة: خيل تجمع للسباق من كل أوب ولا تخرج من وجه واحد، يقال جاءت الفرس في آخر الحلبة أى في آخر الخيل وهي بمعنى حليبة ولهذا جمعت على حلائب »(١) •

### ٣٨ \_ وجاء قول ابن رفاعة في الصفحة ٥٨ :

غانيـة عن حلي غانيـة بحسن عاط من جيدها عاطل

فقالوا: «العاطى: قريب التناول » ولكن كيف يوجهون معنى البيت ، وكيف يكون القريب التناول عاطلا ؟ ذلك لان « عاطل » وأعربه على الحكاية ، هو صفة لعاط ، والصفة لاتكون نعتاً للصفة ، والصحيح أن العاطى هاهنا هو الجيد ، والتعبير من نوع التجريد كما تقول « بحسن لفظ من لفظه بارع » ، والسب في استعمال « عاط » هو المجانسة الناقصة مسع « عاط ل » •

### ٣٩ ــ وورد في الصفحة ٥٩ قوله :

أنصاره عصبة انتابع في الجهد الله وأحزاب طالبي الباطسل

هكذا بالباء الموحدة في « التتابع » والصواب « التتابع » بالباء المثناة ، قـــال الجوهري في تبع ، « والتتابع : التهافت في الشر واللجاج ولا يكون التتابع الا في الشر ، والسكران يتتابع أي يرمى بنفسه » .

•٤ ـ ووردت في الصفحة ٦٤ ترجمة ابن سناء الملك أبي القاسم هبة الله بن جعفر ، وقد ذكروا في الحاشية مظان ترجمته وقد فانهم منها كتاب « التكملة لوفيات النقلة » تأليف زكي الدين عبدالعظيم المنذري المصري ، قال في وفيات سنة ٢٠٨ :

« وفي العشر الاول من رمضان توفي القاضي الاجل الرشيا

<sup>(</sup>١) جاء في لسان العرب « والحلبة الدفعة من الخيل في الرهان خاصة والجمع حلائب على غير قياس ، قال الازهرى : ولا يقال للواحد منها حليبة ولا حلابة ، قال العجاج : وسابق الحلائب اللهم " ويريد جماعة الحلبة » وأنشد أبو عبيدة :

نحن سبقنا الحلبات الاربعا الفحل والقراح في شوط معا

أبو القاسم هبة الله ابن القاضى الاجل الرشيد أبي الفضل جعفر ابن القاضى الاجل سيناء الملك أبى عبدالله محمد بالقاهرة • قبرأ القبرآن الكريم على الشيريف المخطيب أبى الفتوح ناصر بن الحسن الزيدى وقرأ النحو على العلامة أبى محمد عبدالله بن برى النحوى وسمع بالاسكندرية من الحافظ أبى طاهر أحمد بن محمد الاصبهاني وله مصنفات في الادب مشهورة وشعر فائق ، وكتب في ديوان الانشاء مدة وهو أحد الفضلاء المذكورين والشعراء المشهورين رأيته غير مرة ولم يتفق لي السماع منه وسمعت شيئا من شعره من أصحابه ومولده سنة ٥٤٥ » •

وفاتهم منها تاريخ الاسلام للذهبي قال في وفيات سنة ٢٠٨: «هبة الله بن جعفر بن سناء الملك أبي عبدالله محمد بن هبة الله القاضي السعيد بسن سناء الملك (كذا) أبو القاسم المصرى الشاعر المشهور »(٢).

وفاتهم من تأليفه كتاب فضوص الفصول وعقود العقول ، منه نسخة بدار الكتب الوطنية بباريس أرقامها « ٣٣٣٨ » من العربيات ، وهو في ست وتسعين ورقة ، وقد ألف شافع بن على الكناني كتابا سماه « تجربة الخاطر المخاطر في مماثلة فصوص الفصول وعقود العقول (٣) » ٠

٤١ \_ وجاء في الصفحة ٧٧ قول ابن سناء الملك :

فللناس حزن من فراقك وآحد وأحزاننا قد أوهنت نفر الجمع

ولا معنى ها هنا « لنفر الجمع » ولا للايهان مسع النفر » « والصواب « فقر » جمع الفقرة وهى التي يتسلط عليها الوهن ، ومن الفقر يتكون العمود الفقرى الذي هو قوام الظهر وسناد الجسد وعماد الجسم ، وأما النفر فلا محل له هاهنا المتة .

<sup>(</sup>۱) التكملة « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ١٩٨٢ د ج ١ و ٤٠ » •

<sup>(</sup>۲) تاريخ الاسلام « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ١٥٨٢ الورقة ١٧٠ و ١٧١ » ٠

<sup>(</sup>۳) نکت الهمیان « ص ۱٦٥ » ·

٤٢ \_ وجاء في الصفحة ٦٧ قول ابن سناء الملك:

فيا سيدى الله يعلم أننا خصوصا بضر مؤلم صائب الوقع

فقالوا في الحاشية: « خصوصا مفعول مطلق بمعنى تخص وربما كانت محرفة عن خصصنا به • قلت: لا يتوجه معنى البيت ولا تركيه مع الحال ، والوجه الثاني الذي ذكروه مقبول حسن الا أن « خصوصا » بعيد عن خصصنا من حيث الصورة ، بعض البعد ، غير أنه يهون إذا جعلناه بالحاء المهملة من « حصه كذا أي صار حصته له » فالضر المؤلم الصائب الوقع يجوز أن يكون قسم الانسان من الاقدار وحظه وأما أنه يكون مخصوصا به فلا وجه له ، وهذا يتضح بقول الشاعر :

رضياً قسمة الحسار فيسا لنا علم وللاعداء مال ٢٤ ـ وجاء في الصفحة (٧٠) قول ابن سناء الملك أيضا:

يدعوه حين يخيفه اقتاره فاذا دعا كان النوال مؤمنا هكذا بفتح الميم الثانية المشددة من « مؤمنا » والصواب كسرها لان معناه « كان قائلا آمين » يقال « أَمَنْ يؤمن تأمينا » أَيْ قال : آمين •

٤٤ ــ وجاء في الصفحة (٧٠ أيضا قوله

يفديه من تلقاء قاصد رفيده متليويا في رفيده متليونا

ولا يتجه معنى البيت بهذا الضبط وهذا الاعراب، فقد نصبوا « قاصد » وقالوا « تلقاه » والصواب :

يفديه من يلقاء قاصد رفده متلويا في رفده متلونا ، فالفعل أي يكون فداءاً له الرجل الذي يراه قاصد رفده متلويا ملتونا ، فالفعل

« يلقاه » مسند الى « قاصد » وقاصد فاعله ولا وجه لنصبه كما فعلوا •

٤٥ \_ وجاء في الصفحة ٧٣ قوله أيضا:

يطوف بها حلو المراشف أوطف دمت مقلتاه كل قلب بقاصد

ولعل الاصل « رمت » فاستبدل المرتب بالراء دالا ، وأما اعتبار أن فعل من الدم فلا يصبح لان « دمى » الثلاثي من باب « عمى » وهو لازم ولم يأت متعديا ولو شذوذا ، فاذا أريدت تعديته قيل « دماه تدمية وأدماه ادماءاً » •

٤٦ ـ وورد في الصفحة ٧٥ قوله :

ولما بدا جيـد لها ومعاصم رأيت حبال الصبر غير عواصم

هكذا بالحاء المهملة والصواب « جبال الصبر » لان الاعتصام يكون بالجبال لا بالحبال ، ولا عاصم من أمر الله ٠

٤٧ ـ وجاء في الصفحة ٧٧ قوله :

فيا روضة الحسن اني شغل ت بروضة حسن لمن ينظر

هكذا بتدوير جملة « شغلت » مع أن « شغلت » هذه الجملة كلها من حصة الشطر الاول ، وبقاء التاء في الشطر الثاني يسبب التقاء فتحات ثلاث وهو غير ممكن في بحر المتقارب فضلا عن انكسار الوزن ظاهرا •

24 - وجاء في الصفحة 25 قوله في موشح: « أو يفسح الدهر له في شراه » • بضم الياء من « يفسح » ويجعله رباعيا والصواب « يفسح » الثلاثي ، قال الجوهري في الصحاح: « وفسح له في المجلس أي وسع له » • وفي لسان العرب « وفسح له في المجلس يفسح فسحا وفسوحا وتفسح: وسع له ، وفي التزيل: اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم » •

٤٩ ــ وجاء في الصفحة ٨٧ قوله :

لما سرت خيلي بهم عنهم أسميت قلبي بعتاق العتماق

فقالوا في الحاشية « عتاق العتاق : كرائم الخيل النحيبة » واشرح اللفظى صحيح الا أن المعنى يكون به مضطربا تافها فما معنى « لما سريت خيلى بهم عنهم أسميت قلبى بكرائم الخيل النجيبة ؟ لا شك أن المعنى فاسد، والصواب « أسميت قلبى بعتيق العتاق » فيكون المعنى أن خيله لما سرت به

عنهم سمى قلبه عبد الخيل العتاق لانها أنقذته من عبوديتهم » • • صورد في الصفحة ٨٩ قوله:

فكأنهم لدموعهم شمربوا وكأنهم بأنينهم نعروا والصواب « بدموعهم » بالباء وهو الاصل في استعمال « شرب » قال الشاعر: شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجمج خضر لهن شمج وقال الآخر:

فلثمت فاهـا آخـذا بقرونها شرب النزيف ببرد مـاء الحشرج وقال عنترة:

شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم وقال نبهان بن عكى العشمى :

وأن أرد الماء الذي شربت به سليمي وقد مل السرى كل واخد وقال عبدالله بن أبي كثير تقيير عبوم الله

في أن شربت بجم ما عكان لي حملاً غديره

۱٥ ــ وقالوا في شرح بعض البيت المذكور: « يريد بالنعير صياح السكاري » • وقد حملهم على ذلك قوله في البيت السابق لهذا: « حتى ظننا أنهم سكروا » والصحيح أنه أراد أنهم أخرجوا أصواتهم من خياشيمهم كأنهم يغنون ، قال الجوهري في الصحاح: « والنعرة صوت في الخيشوم قال الراجز:

 ونعارا ، صاح وصوت بخيشومه وهو من الصوت ، قال الازهرى : أما قول الليث فى النعير : انه صوت فى الخيشوم ، وقوله : النعرة الخيشوم ، فما سمعته لاحد ، من الائمة وما أرى الليث حفظه ، والنعير : الصياح ، والنعير الصراخ فى حرب أو شر ، • ومنه يعلم أن النعير ليس بصياح السكارى أى ليس العربدة ، قال بشر بن أبى خازم كما فى جمهرة أشعار العرب :

انا اذا نعروا الحروب بنعرة تشفى صدورهم برأس مصدم

قال مؤلف الجمهرة: « النعار: شدید الصوت » هکذا ورد ولعل الاصل « شدة الصوت » علی اعتبار أن النعار بوزن الصراخ ، وجاء فی أخبار " المعتصم بالله و ترتیبه البرید أیام ثورة بابك « وجعل لهم دیادبة علی رؤوس الجبال باللیل والنهار وأمرهم أن ینعروا اذا جاءهم الحبر فاذا سمع الذی یلیه النعیر تهیا فلا یبلغ الیه صاحبه الذی نعر حتی یقف له علی الطریق فی خذ الخریطة منه (۱) » ، وقال دعیل الحزاعی فی ابراهیم بن المهدی و دعوت الناس الی خلافته:

نعر ابن شكلة بالعراق وأهله فهفا اليه كل أطلس مائق ان كان ابراهيم مضطلعا بها فلتصلحن من بعده لمخارق فهذا هو النعير والنعار •

٥٢ ــ وورد في الصفحة ٩١ قوله :

لا أدعى أن النعى أصمنى فيمن أصم وانما أصماني

فقالوا في الشرح: « أصمى: رمى فقتل» • وهذا شرح أبتر والشرح السليم » أصماه: رماه فقتله مكانه وهو يراه » • وجساء في الصحاح: « أصميت الصيد اذا رمية فقتله وأنت تراه ، وفي الحديث: كل ما أصميت ودع ما أنميت (٢) » •

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری « ۱۰ : ۳۳۲ طبعة مصر الاولی » 🕆

<sup>(</sup>۲) وقال في نمى : « ورمى الصيد فأنماه اذا غاب عنه ثم مات وفى الحديث : كل ما أصميت ودع ما أنميت » •

وجاء في الصفحة ٩٤ قول ابن سناء الملك أيضا:
 لثن ضرنى البين المشت ومزنى فيا لك بينا ما أضر وما أضرى!!

وقالوا في الحاشية: « من : من شرب المن وهو الحامض » فيكون البين قد مزه أي شربه حامضا ، فالبين هو المغلوب والشاعر هو الغالب ، وهو معنى غريب ، على شرط صحة الشرح اللغوى ، ولكن اللغة لا تساعد على ذلك، ففي لسان العرب « ومزه يمزه مزا : أي مصه والمزة : المرة الواحدة ، وفي الحديث لا تحرم المزة ولا المزتان يعنى في الرضاع ، فشرحهم اذن افتئات على لغة العرب ، والصواب :

لقد ضرني البين المست وعرنى فيا لك بينا ما أضر وما أضرى !! يقال « عرنى بشر : أى لطخنى بشر » ولا يخفى الجناس بين ضرنى وعرنى وان كان ناقصا ٠

25 - ووردت في الصفحة (١٠٠) ترجمة الاسعد أبي المكارم ابن المخطير المعروف بابن مماتي وأحالوا في الحاشية على مظان ترجمته وغفلوا عن الجامع المختصر لابن الساعي « ص٣٠٠ » وتاريخ الاسلام للذهبي ، قال الذهبي في وفيات سنة ٢٠٠١ : « أسعد بن المهذب بن زكرياء بن مماتي القاضي الرئيس أبو المكارم المصرى الكاتب الشاعر صاحب ديوان الشعر فمنه قوله :

تعساتبنی و تنهی عن أمسور سبیل الناس أن ینهوك عنها أتقدر أن تكون كمل عینی وحقك ما علی أضر منها

توفى بحلب وقد هرب اليها خائفا من الوزير ابن شكر ، فى سلخ جمادى الآخرة وله اثنتان وستون سنة ، وقد سمع من أبى طاهر السلفى وغيره وله مجاميع مفيدة ونظم سيرة السلطان صلاح الدين ونظم كتاب كليلة ودمنة ، وقد أسلم وكان نصرانيا فى أول الدولة الصلاحية وولى ديوان الجيش وغير ذلك ومرض فطلب من جويرية يعقوبية أن تصلح له شيئا يوافق

آ مزاجه من ] أنواع المزورات ، فضجرت وقالت : لا تعد على مرضاتك فى مرضاتك فى مرضاتك فى مرضاتك ( كذا ) ، وذكر أنه اختصر اللمع لابن جنى فى رقدة (٢) واحدة (٢) ٠٠٠ ، •

وفاتهم كتاب « التكملة لوفيات النقلة » لزكى الدين المنذرى ، قال في وفيات سنة ٢٠٦ • « وفي سلح جمادى الاولى توفي القاضى الاجل أبو المكارم أسعد بن زكرياء بن أبي مليح مماتي الكاتب المنعوت بالاسعد بحل (٣) ٠٠٠ » •

٥٥ ـ وجاء في الصفحة ١٠١ قوله: « وهو من شـملته العناية الفاضلية » • والصواب « ممن » بحرف الجر « من » لان الذين شملتهم العناية الفاضلية أكثر من واحد مع أنه واحد ، فالتعبير بما يدل على التقليل أي بما يجعله أحدهم هو الصحيح ، ولا يصح الا بحرف الجر « من » وما يقوم مقامه •

والصواب « من فقده » ، ولا محل للنقد ها هنا ، فهو قد أراد أن يستعير منه ديوان رسائله فاعتذر اليه بالخوف من نقده » والصواب « من فقده » ، ولا محل للنقد ها هنا ، فهو قد أراد أن يستعير منه ديوان رسائله فلم يعره آياه خوفا من أن يفقده فتذهب عليه رسائله .

وجاء في الصفحة ١٠٩ « ولبست المشارق السواد لما تم في المغارب على الشمس من الغرق » • والظاهر لى أن الاصل « لمأتم ماتم •••» لانه أراد الجناس بين المأتم وماتم فأضاف المأتم الى « ماتم » أى الموصول والفعل ، فكأنه قال « لحزن ماتم » أى حزن تلك المصية •

٥٨ \_ وورد في الصفحة ١١٢ « حتى استشرف لرؤيتهـــا وتشرف

<sup>(</sup>١) يعنى القطعة من الرق وهو جلد رقيق مرقق يكتب فيه

<sup>(</sup>٢) تاريخ الاسلام « نسخة دار الـكتب الوطنية بباريس ١٥٨٢ الورقة ١٥٨٢ » ٠

<sup>(</sup>٣) التكملة لوفيات النقلة « نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية ١٩٨٢ د ج ١ الورقة ١٨ » ٠

لروايتها » • ويجور أن يكون الاصل • وتشوف » بالواو فهـو أكـر استعمالا من « تشرف » يقال « تشوف الى الشيء أى تطلع اليه » • وقد جاء في ثمرات الاوراق ـ ص ١٧٤ « وان أهل الثغور قد تشوفواا للخلاف » •

وجاء في الصفحة ١١٧ ترجمة الشريف أبي على محمد بسن أسعد العلوى الجوابي ، وفاتهم من مظان ترجمته « المحمدون من الشعراء » وتاريخ الاسلام للذهبي وعمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ، قال القفطي : « محمد بن أحمد (١) بن أسعد بن علي بن معمر شرف الدين أبو على الجواني النسابة المصرى المولد والمنشأ ، أصله من الموصل واستوطن أبوه أوجده مصر وحصل له بها تقدم ، وولده هذا كان نقيا في الايام المصرية فلما دخلت الغز البلاد ولوا النقابة رجلا أعجميا يعرف بأبي الدلالات ثم ولي هذا الشريف نقابة نقاء الاقارب من ولد اسماعيل أنسباء صاحب القصر ، وكان اكثر زمانه منقطعا في داره الى التصنيف في علم الانساب ، أدركته ورأيته ، وكان يكثر الى أن يغلب على الظن كذبه الاشراف بدمشق :

أحن الى ذكراك يا ابن محسن لما لك فى قلبى من الموضع الذى وللمفخر السامى الذى قد حويته فأصبحت تاجا للفخار ومفرقا فلا عدمت روحى الحياة فانها

وأرجو من الله اللقاء على قرب ترى فيه كل الحبجزءاً من الحب<sup>(٢)</sup> وسار مسير الشمس في الشرق و الغرب وقطب المعالى بل أجل من القطب قرينة ما يأتى الي من الكب

<sup>(</sup>۱) سيأتي من تاريخ الذهبي أنه « محمد بن أسعد » وهو المشهور ولعل « محمد بن أحمد من سهو القلم » •

<sup>(</sup>٢) في الخريدة المذكورة « يرى فيه كل الجد مبرا من الخب » وهو وجه حسن أيضا ٠

وله أشـعار كثيرة في المدح لاجلاء زمانه ، توفي بعـد سنة خمس رثمانين وخمسمائة (٣) ، ٠

وقال الذهبي في وفيات سنة ٥٨٨: « محمد بن أسعد بن على بن المراهيم بن محمد بن معمر بن عمر بن على بن الحسين بن أحمد بن على بن الحسن بن محمد الجواني ابن عبيدالله بن حسين بن زين العابدين على بن الحسين الشريف أبو على ابن الشريف الاجل أبي البركات العلوى الحسيني العبيدلي الجواني المصرى ، ولد سنة خمس وعشرين وخمسمائة وقرأ على والده وعلى الفقيه عبدالرحمن بن الحسين بن الجباب وعبدالمنعم بن موهوب الواعظ ، ومحمد بن ابراهيم الكيزاني وحدث ٠٠٠ وولى نقابة الاشراف مدة بمصر ، وذكر أنه صنف طبقات الطالبيين وكتاب تاج الانساب ومنهاج الصواب وغير ذلك ، وكان علامة النسب في عصره ، أخذ ذلك عن ثقة الدولة أبي الحسين يحيى بن محمد بن حيدرة الحسيني الارقطى ، ومحمد هذا منسوب الى الجوانية وهي من عمل المدينة من جهة الفرع ، ذكر أن السلطان صلاح الدين وقع لا بي علي بربعها وأنه وكل عليها من يستغلها ، قلت : روى عنه يونس بن محمد الفارقي هذه القصيدة التي مدح بها القاضي أبا سعد بن عصرون وهي :

هتفت فمادت في الفروع غصون مرحت بها قضب الاراكة فاتنى مالي وما للهاتفات ترنما وهي قصيدة طويلة (٢) » •

وبكت فجادت بالدموع عيـــون غصن يميس بهــــا وماد غصون يصــبو لهــن فؤادي المحزون

٠٠ \_ وقالوا في التعليق على اسم الشـــريف المذكور : « ترجم له

<sup>(</sup>۱) المحمدون من الشعراء « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٣٣٣٥ الورقة ١٥١ » ٠

<sup>(</sup>۲) تاریخ الاسلام « نسخة دار الـکتب الوطنیة بباریس ۱۵۸۲ الورقة ۳۸ » ۰

الصفدى فقال: ولي نقابة الاشراف مدة بمصر ٠٠٠ والجوانى بالجيم والواو المشددوة ويعرف بالمازندرانى ، انظر فوات الوفيات ، طبع استانبول ٢٠٢/٢ وانظر ترجمته في لسان الميزان ٥/٤٧ » •

قلت: الصواب « الوافي بالوفيات » لا فوات الوفيات ، فالوافي هو الذي الفه الصفدي وهو الذي طبع باستانبول وهو الذي وردت فيه ترجمة الجواني المذكور ، وقول الصفدي « ويعرف بالمازندراني » الذي نقلوه من الوافي خطأ مبين • لانه لم يكن مازندرانيا ولا مازندراني الاصل بدلالة ما ذكره الذهبي في ترجمته والذهبي هو معتمد الصفدي في التراجم كما صرح به في مقدمة الوافي ، وزاد الصفدي الامر غلطا بقوله « لقبه رشيدالدين » • والصحيح أن « رشيدالدين المازنداني » هو محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني المتوفي في السنة المذكورة أي سنة ٨٨٥(١) فخلط الصفدي بينهما ، ونقل الجماعة غلطه ولم يصححوا ما ورد من الغلط في ترجمته في لسان الميزان فقد صار فيها الجواني « الجوالي والحسراني » والجميزي « الجوالي والحسراني » والجميزي ولسبط السلفي الكمال الضرير « السبط السلفي لكمال الضرير » وابن مسدى « ابن سدى » والجائي « الحازث » وثقة الدولة « بغية الدولة » والجوانية « الجوالية » والحوانية « الجوالية » والكيزاني « الكيراني » فهذه تسع غلطات •

71 \_ وقال العماد في ترجمة الجواني المذكور: « وقرأت أيضا بخطه من كتاب كتبه الى الامير عزالدين حارن لما قصده بالشام ٠٠٠ » ، وعلقوا على « حارن » ما هذه صورته « هكذا بالاصل ولعلها الحارمي نسبة الى حارم احدى بلاد الشام أو لعلها خازن » •

قلت : ان الحارمي هو شهابالدين لا عزالدين ، وهو الذي حفظناه وقرأناه ، ذكر ابن تغرى بردى في حوادث سنة ٥٥٦ شهاب الدين هذا بقوله :

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في وفيات سنة ٥٨٨ « محمد بن على بن شهراشوب بن أبي نصير أبو جعفس السروى المازندراني رشيدالدين الشبيعي » « المرجع المذكور ، الورقة ٣٨ » ٠

« وشهاب الدین محمود صاحب حارم وهو خال صلاح الدین (۱) » • والصواب فیه أنه « عز الدین جاولی » قال ابن الفوطی فی لقب عز الدین من كتابه : « عز الدین أبو حرب جاولی بن عدالله التركی الامیر • كان أمیرا عاقلا محبا للخیر ، دینا ، وله رغبة فی سماع الاحادیث النبویة ، حسن الاستماع لها والبحث عن معانیها والانعام علی المشایخ والمحدثین (۲) • • • • •

وذكره أبو شامة في وفيات سنة ٨١ ونقسلا من تاريخ عمادالدين الاصفهائي قال العماد: « وفيها توفي الامير عزالدين جاولي وهو من أكابر و الامراء وله مواقف حميدة في الهيجاء يحس بلاؤه ويصدق عناؤه و ولما عدنا بعد فتح ميا فارقين الى الموصل طرقه البلاء في طريقه: قفز بحصانه على بعض السواقي فعثر به وانكسرت رجله ثم عملت عليه قدمه واشتد ألمه وطال به سقمه وانتقل الى دمشق وتوفى بها في آخر هذه السنة أو في سنة اثنتين وثمانين [ وخمسمائة ] ولقد فجع الاسلام منه بذمر مشيح ، لدمار الكفر متيح (٣) » و

١٣ - وجاء في تعليقهم على ترجمة الشريف أسعد بن على الحسيني الجواني قولهم: « انظر انباه الرواة بأنباه النحاة » والصحيح في تسميته هو « انباه الرواة على أنباه النحاة » فالانباه مصدر « أنبهه » أي نبهه تنبيها والانباه والتنبيه يستصحبان « على » لا الباء ، فهم قد خلطوا بين « الانباه » بالهاء و « الانباء » بالهمزة مصدر « أنبأ » وأما « الانباه » فهو جمع « نبيه » كأشراف جميع شريف وأيتام جمع يتيم وأحفاد جمع حفيد ، وأنساب جمع نسبب وانجاب جمع نجيب وأمجاد جمع مجيد وغير ذلك ، ولم يذكروا ان للشريف المذكور ، ذكرا في عمدة الطالب « ص ٧٨٥ » .

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة « ٥ : ٣٥٤ ، ٣٥٥ ، ٠

<sup>(</sup>٢) تلخيص معجم الالقاب « ٤ : ٣ أ من نسختي بخطي » ·

<sup>(</sup>٣) كتاب الروضتين « ٢ : ٦٧ من الطبعة الاولى » · ·

٦٣ ـ وجاء في الصفحة ١٧٤ قول الشريف أبي جعفر محمد العلوى الأفطسي :

أما وهـواك لو خبـرت عنى لما ألقـاه عز عليـك ما بى ولا تـأل سواك فليس يخفى عـذابى عن تناياك العـذاب

باسناد الخطاب الى مذكر و « لما ألقاه » بدلا من « بما ألقاه » الذى هو الصواب لتعلقه « بخبرت عنى » فيكون « لو خبرت عني بما أنقاه » • وبعد الاسناد الى المذكر جاء:

ولولا أن تقولي خان عهدي قرعت على سلوى كل باب

وقد استنوق الجمل بعدما استتيست الشاة ، فالصواب اذن في البيت الاول « أما وهواك ٠٠٠ » بكسر الكاف ، وفي البيت الناسي « ولا تسلي سواك » من « سلت تسالين » المخفف الهمزة والامر منه « سلي » ٠

ع حوجاء في الصفحة ١٢٥ « ومبسم كأقاح الروض بان به » « والصواب « كأقاحي » بالياء لانه جمع أقحوان كالأفاعي جمع الافعوان على فالجمع اسم منقوص مضاف تثبت فيه الياء في جميع أنواع الاعراب •

مه \_ وورد في الصفحة المذكورة قوله:

أولا وعيش مضت منا بشاشته لمحاً وسالف عيش غير مؤتشب

فقالوا في الحاشية: « مؤتشب: مجتمع » والمجتمع يؤدى الى الاطمئنان والرخاء ، فهو ضد مراد الشاعر فقد أراد مدح عيشه الماضي بكونه « غير مؤتشب » فالصواب « المؤتشب المختلط » والاختلاط في العيش يؤدى الى عدم الطمأنينة والاتساق ، فهو أشبه بالاضطراب •

٣٦ \_ وجاء في الصفحة ١٣١ :

اذا اسجست كفاه والمزن ممسك فما ضرنا الا بصوب قطاره وضبطوه بجر « صوب » وتنوينه ، وكسر همزة « الا » ، ولس له

معنى مقبول ولا معقول ، ألا ترى أن المزن اذا كان ممسكاً فصاب فطارد لا يضر أحدا بل ينفع الارض والناس ، فالصواب « فما ضرنا أن لا يصوب قطاره » يعنى أن كفي الممدوح اذا انهلتا باحسانه فلن يضر المادح وجماعته المسترفدين انحباس المطر ، لانه أغناهم عنه .

٧٧ – وورد في الصفحة قوله :

فیا منة (قد ) شکرت الرقاد لو آنی انتبهست وقلبسی معسی

هكذا بزيادة « قد » في الشطر الاول ، قالوا في الحاشية انها « ساقطة من الاصل » فكيف علموا أنها كانت في الاصل وسقطت منه ؟ انه اعتداد بالنفس غير قليل ، والصحيح أن الاصل هو الصحيح ، لانه « فيا منة شكرت للرقاد » بجر الرقاد بلام الالصاق ، أي أن المنة التي شكر باها للرقاد عظيمة .

### ٨٨ ـ وجاء في الصفحة ١٣٧ قوله :

علق الارزاق من أسمره معلق الرمح بأطــراف الذبال

فوضعوا « النصال » مكان « الذبال » وشددوا اللام من « علق » ونصبوا الارزاق على المفعولية ، والفرق عظيم بين الذبال والنصال ، في المعنى والشكل الخطي فلا يمكن أن تكون تصحيفاً ، ثم ان الرمح يحتوى على النصل أي السنان وعلى الزج ، فلا يصح أن يقال « علق هو الارزاق من رمحه تعليق الرمح بأطراف أجزاء الرماح ، والظاهر أن الاصل :

علىق الارزاق من أسسمره معلىق الريح بأطراف الذبال بتخفيف اللام وجعل « الارزاق » فاعلا له ، فالريح تعلق بأطراف الذبال ، لانها تولع بها فكأنها عالقة بها .

٦٩ ـ وجاء في الصفحة ١٣٨ قوله :

الارقم الصل الا أنه بطــل والاغلب الورد الا أنه رجل فقالوا في الحاشية: « الورد: الشجاع الجرىء ، فيكون المعنى « هو

الشجاع الجرىء الآأنه رجل » فما هو اذن وماذا كان ؟ انه رجل فما معنى الاستثناء البياني هنا ؟! الصحيح أن الورد هو الاسد والاغلب الورد من بابة تقديم الصفة على الموصوف والاصل « الورد الاغلب » والاغلب الغليظ العنق ، وبهذا يظهر معنى الشطر •

٧٠ \_ وجاء في الصفحة ١٣٩ قوله :

تشسابهوا واحداً ونجداً ما أشبه الكثب بالسهول !!
ولا محل للواحد ها هنا ، فالصواب « والداً ونجلاً ، أو « ناجلاً ونجلاً ، أى والداً ومولوداً •

٧١ \_ وجاء في الصفحة المذكورة قوله :

فداؤك كــل مغــرور الاماني يرجي منتـــج الامل العقيـــم بضم المميم وفتح التاء من « منتج » وهو مصدر ميمي من « أنتج » وليس بفصيح ، فالثلاثي الاصل مفضل على الرباعي اذا كانا بمعنى واحد » وكان الرباعي غير منصوص على أفضليته (۱) .

٧٧ \_ وجاء فيها قولة تكيور/عوم ساك

وقفت بها فيا سرعا لدمع أرقت على ثرى تلك الرسوم فأبدلوا « فيا نشري » من قول الشاعر « فيا سرعا » وقالوا : في الاصل « فيا سرعا » ، والبون بعيد بين « فيا نشري » و « فيا سرعا » ، بله أن قوله « فيا نشري لدمع » يغني عن أن يقال بعده « أرقت على ثرى تلك الرسوم » لان نشره الدموع لا يكون الا باراقتها ، فيكون الشطر الثاني تحصيل حاصل ، فالاصل هو الصواب لانه يفيد التعجب من سرعة الدموع في حال اراقتها ، والغريب في الامر أنهم تحكموا في تعابير الشاعر ، في حال اراقتها ، والغريب في الامر أنهم تحكموا في تعابير الشاعر ،

<sup>(</sup>١) الرباعي المنصوص على أفضلية مثل « أوحى وأغفى » ·

« ففى كل شسيجر نار ، واستمجد المرخ والعفار » ببسياء ، استمجد الممجهول ، والصحيح فى المثل بناؤه للمعلوم لانه مسند الى نوعى الشجر المحمودين المذكورين أى المرخ والعفار فهما اللذان استمجدا من النار أى استكثرا منها واستفضلا ، قال أبو العباس المبرد فى شرح قول الاعشى :

وزندك خسير زناد الملسو ك صادف منهن مرخ عفسارا ولو بت تقدح في ظلمسة صسفاة بنسع لاوريت نارا

« المرخ والعفار شجر تسرع فيه النار ومن أمثالهم: في كل شجر المار واستمجد المرخ والعفسار • واستمجد: استكثر، يقال أمجدته سبآ وأمجدته ذماً اذا أكثرت من ذلك(١) ه •

وقال أبو هلال العسكرى: « قولهم: في كل شجر نار واستمجه المرخ والعفار • يضرب مثلا في تفضيل الرجال بعضهم على بعض أي لكل واحد من هؤلاء فضل الا أن فلاناً أفضل يقال: أمجدت الدابة علفاً اذا أكثرت منه ، والمرخ والعفار شجرتان تكثر نارهما ، يقول: انهما أخذا (٢) النار فأكثرا وقال العمرى: يضرب مثلا لمن شكر الاشياء فاذا رأى ما يعرف أقر به (كذا) » •

وقال الشريف المرتضى في شرح قُول ذي الرمة :

من الرضمات البيض غير لونها بنات فراض المرخ واليابس الجزل « وعنى ببنات فراض المرخ شرر النار الخارجة من ذلك الفرض ، والمرخ شجر تتخذ منه الزندة ، ومن أمثالهم : في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار • وهذا المثل يضرب للرجل الكريم الذي يفضل على القوم ويزيد عليهم فكأن المعنى : كل القوم كرام واكرمهم فلان (٣) » •

<sup>(</sup>۱) الكامل « ۱ : ۱۶۲ طبعة الدلجموني الازهوى » ·

<sup>(</sup>۲) كذا ورد في جمهرة الامثال « ص ١٥٢ طبعة بمبي » ولعل الاصل « من النار » •

<sup>(</sup>٣) أمالي الشريف المرتضى « ٣ : ١١٧ من الطبعة الاولى » ٠

وقال الميدانى: « فى كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار ، يقال مجدت الابل تمجد مجوداً اذا نالت من الخلى قريبا من الشبع ، واستمجد المرخ والعفار أى استكثرا وأخذا من النار ما هو حسبهما ، شبها بمن يكثر العطاء طلبا للمجد لانهما يسرعان الوري ، يضرب فى تفضيل بعض الشىء على بعض ، قال أبو زياد : ليس فى الشجر كله أورى زناداً من المرخ وربما كان المرخ مجتمعاً ملتفاً وهبت الريح فحك بعضه بعضا فأورى فاحترق الوادى كله ولم نر ذلك فى سائر الشجر ٠٠٠ والزند الاعلى يكون من العفار والاسفل من المرخ قال الكميت :

اذا المرخ لم يور تحت العفـــار وضن بقدر فلم تعقب(١) ، ٠

وفى لسان العرب: « وفى المثل: فى كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار ، استمجد: استفضل أى استكثرا من النار كأنهما أخذا من النار ما هو حسبهما فصلحا للاقتداح بهما ويقال لانهما يسرعان الورى فشبها بمن يكثر العطاء طلباً للمجد ، ويقال : أمجدنا فلاناً قرى اذا آتى ما كفى وفضل » •

وفى كل ما ذكر لا من الاقوال تأكد أن المستمجد هو المرخ والعفار أنفسهما فينبغي أن يبني فعلهما للمعلوم •

٧٤ \_ وورد في الصفحة ١٠٣ قول ابن قلاقس:

وعنده للضيوف نار قدرى تعرفها النول كلما يودى بجعلهم « يودي » مضارعا لاودى ، فاذا أسند الفعل الى الممدوح كان معنى الشطر الاخير أن البزل تعرفه كلما أصابه الهلاك ، وهو معنى باطل أصلا ، وقد قالوا في الحاشية : « يريد كلما ذبح البزل للضيفان » وهو من ضرب تحميلهم العلم العربية غير معانيها ، لان « أودى » بغير حرف جر معاه « هلك » فهو لازم فكيف يكون متعدياً بمعنى « ذبح» ، ويقال : « أودى به

<sup>(</sup>١) مجمع الامثال « ٢ : ٧٤ الطبعة الجديدة »

الموت: ذهب به وأودى بالشيء: ذهب به » • ولا محل لهما ها هنا ؟ لان الممدوح لم يذهب بالبزل ، والصواب « كلما نودى » ومنه النداء كأن يقال « حي على الطعام » فيأتيه الضيوف والمحاويج ، فالبزل تعرف ذلك ـ على رأي الشاعر ـ كلما نودي للقرى واطعام الطعام ، كما قال الشاعر القديم :

نحن فى المشتاة تدعو الجفلى لا ترى الادب فينا ينتقــــر وانما تكون الدعوة جفلى بالنداء والصياح لانها عامة ، ولم تكن دعوتهم الى بها الطعام ببطاقات!!

٧٥ ــ وقالوا في قوله في الصفحة المذكورة :

وربما استضحك الخميس به عن أهرت الماضغين صنديد

فقالوا في الحاشية: « أهرت من الهرت وهو التمزيق » فيكون المعنى « عن ممزق الماضغين » وهو ذم لأن التمزيق لا يكون طبيعيا بل با له حادة أو أسنان حادة أو عضو حاد ، فالممدوح اذن معضوض الماضغين ممزقهما ، وليس هذا بمراد الشاعر ، وانما « الاهرت » من « هرت الشيء يهرت هرتاً أي اتسع فهو هريت وأهرت أي واسع ، ويقال « أسد أهرت أي واسع الشدقين وأسود هرت وأسد منهرت الشدق أي واسعه » •

٧٦ ــ وورد فِي الصفحة ١٥٥ قوله :

ولا سرت نحوكم أسرة تأسسر بالداهية الصيلم

فقالوا في الحاشية: « الصيام: السيف » فيكون المعنى « بالداهية السيف » وهو تعبير غريب ، والصحيح أن الصيلم هي الشديدة ها هنا ، لان من معاني الصيلم « الامر الشديد » فهي وصف في الاصل .

٧٧ ـ ووردت في الصفحة ١٦٨ ترجمة نشوء الدولة علي بن مفرج ابن المنجم فقالوا في الحاشية : « له أخبار كثيرة في بدائع البدائه ٠٠٠ وقال السيوطي في حسن المحاضرة ٠٠٠ وانظر المغرب وانظر ترجمة

اسامة بن منقذ في ابن خلكان » • وفاتهم ذكره في موضع آخر من الوفيات وهو ترجمة ابن سناء الملك هبةالله بن جعفر المقدم ذكره ، قال ابن خلكان : « كان بمصر شاعر يقال له أبو المكارم هبةالله بن وزير بن مقلد الكاتب فبلغ القاضي السعيد [ ابن سناء الملك ] المذكور عنه أنه هجاه فأحضره اليه وأدبه وشتمه ، وكتب اليه نشوء الملك أبو الحسن علي بن مفرج المغربي الاصل المصرى الدار والوفاة المعروف بابن المنجم الشاعر:

قل للسعيد أدام الله نعمته صديقنا ابن وزير كيف تظلمه ؟ صفعته اذ غدا يهجوك منتقما فكيف من بعد هذا ظلت تشتمه هجو بهجو وهـذا الصفع فيه ربا والشرع ما يقتضيه بل يحرمه فان تقل ما لهجو عنده ألم فالصفع والله أيضا ليس يؤلمه (١)

٧٨ \_ وجاء في الصفحة ١٧١ قول موسى السخاوى :

ويمدها من كل أحوى أحــور ما منه يرتاع الكمي المحــرب

بضم الميم وفتح الراء من « المحرب » قالوا في الحاشية : « المحرب : الذي دل على ما يغنمه من الحرب » والصواب كسر الميم لانه مبالغة مستعار الوزن من اسم الاداة واسم الآلة وهو « مفعل » والمحرب والمحراب هو الشجاع وهو المناسب للكمي الذي هو بمعنى الشجاع أيضا أو لابس السلاح المكمى بالدرع والبيضة •

٧٨ ـ وذكروا في الصفحة ١٧٣ مظان ترجمة أبي الغارات طلائع بن رزيك ومواطن ذكره وقد فاتهم تلخيص معجم الالقاب لابن الفوطى ، قال ابن الفوطى : « فارس المسلمين الملك الصالح أبو الغارات طلائع بن رزيك بن عبدالله بن يحيى الارمني المصرى الوزير ، ذكره الوزير الاكرم جمال الدين على بن يوسف القفطى في كتابه وزراء الدولة العصرية في الدولة القصرية ، وقال : كانفارس المسلمين منأولاد الارمنالداخلين الىمصر ولما كبر جعل من الحجرية ثم نقل الى أن جعل مقدما في السرايا ثم خلع

<sup>(</sup>۱) وفيات الاعيان « ۲ : ۳۲۰ » طبعة ايران ·

عليه خلع الوزارة: خلعة موشحة بعقد جوهر في يوم الخميس الرابع منشهر ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وخمسمائة ونعت بالسيد الاجل الملك ناصر الاثمة كاشف الغمة (١) . •

وقال ابن الفوطى فى سيرة الفائز بنصرالله أبى القاسم عيسى ابن الظافر اسماعيل العلوى الفاطمى: « بويع للفائز عيسى يوم قتل أبوه الظافر فى المحرم سنة تسع وأربعين وخمسمائة وهرب عباس قاتل أبيه فقتله الفرنج فى طريقه ووزر له بعده طلائع بن رزيك ولقب بالملك الصالح فارس المسلمين (٢) ••• •

وورد ذکره فی وفیات الاعیان فی غیر موضع ترجمته وذلك فی ترجمه « شاور بن مجیر بن نزار السعدی (۳) » وترجمه الفائز أبی القاسم عیسی ابن الظافر بن الحافظ (ئ) • وترجمته غیات الدین غازی (۵) بن صلاح الدین الایوبی ، وورد ذکره وترجمته فی مرآة الزمان « مختصر علاح الدین الایوبی ، وورد ذکره وترجمته فی مرآة الزمان « مختصر فی الجزء الخامس منه ( راجع فهرسته ) وشذرات الذهب «  $\mathfrak{F}: \mathsf{VVV}$  » ( ۱۷۷ » ومعجم الادباء «  $\mathfrak{F}: \mathsf{VV}$  طبعة مرغولیوث » و «  $\mathfrak{F}: \mathsf{VV}$  منه » (۱) • وذیل تاریخ بغداد لابن الدبیثی قال « أنسدنا أبو العباس أحمد بن أحمد البزاز قال أشدنا أبو الحسن علی بن إبراهیم بن نجا الدمشقی بغداد ، قدمها علینا فی سنة أربع وستین و خمسمائة قال أشدنی الوزیر طلائع بن رزیك لنفسه بمصر :

<sup>(</sup>۱) تلخیص معجم الالقاب « ٤ : ٢٠٠ من نسختی بخطی » ٠

<sup>(</sup>۲) المرجع المذكور « ص ۲۱۱ » ·

<sup>(</sup>٣) وفيات الاعيان « ١ : ٢٣٧ طبعة ايران » ·

<sup>(</sup>٤) المرجع المذكور « ص ٤٣١ » ·

<sup>(</sup>٥) المذكور « ص ٤٣٨ ــ ٤٤٠ » ·

<sup>(</sup>٦) وورد ذكره فى تكملة اكمال الاكمال لجمالالدين بن الصابونى ، باخراج كاتب المقالة ، وهذا المرجع غير مستدرك عليهم لانه طبع سيسنة ١٩٥٧ ، تراجع الصفحات « ٢٢٧ ، ٢٨٧ ، ٣١٣ ، ٣٣٦ ، ٣٦٠ » .

مشيبك قد نضا صبغ الشباب وحل الباز في وكر الغراب تنسام ومقلة الحدثان يقظى وما ناب النوائب عنسك نابي وكيف بقاء عمرك وهو كنز وقد انفقت منه بلا حساب(۱) » •

٨٠ ـ وورد في الصفحة ١٧٢ قول موسى السخاوي :

كالنار الا أنها لا تنطفي والبحر الا أنه لا ينصب

هكذا ضبطوا « ينضب » بفتح الضاد ، والصواب « تنضب » بضم الضاد أو « تنضب » بكسرها ، قال مؤلف المختار : « نضب الماء : غار في الارض وبابه دخل » • وفي لسان العرب « نضب الشيء : سال ، ونضب الماء ينضب بالضم نضوباً ونضب اذا ذهب في الارض ، وفي المحكم : غار وبعد » •

وقد صرح الفيومي بجواز الكسر قال (٢): « نضب الماء نضوبا من باب قعد: غار في الارض وينضب بالكسر لغة » ، ففتح الضاد كما فعل الشارحون غلط ، ولو كانت الضاد مفتوحة لكان مصدره على « فعل » بالتحريك لا على فعول ، وهذا من مباحث الصرف التي ينبغي لمن يتصدى لمثل هذا الامر معرفتها .

۱۸ - وعلقوا في الصفحة ۱۷۵ على « الحصكفي » الشاعر الناثر الخطيب الباهر « هو يحيى بن سلامة خطيب ميافارقين ، من كبار الادباء والشعراء في عصره وكان ضريراً ، توفي سنة ٥٥١ » • ولم يحيلوا بذلك القول على كتاب ، فالذي علمناه أنه « لم يكن ضريراً » ، وأول ما يتبادر الى الذهن في تعرف مظان تراجم الاضراء هو « نكت الهميان في نكت

<sup>(</sup>۱) ذيل تاريخ بغداد « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٩٩٢٢ الورقة ٢١٧ » ٠

<sup>(</sup>٢) وأما صاحب القاموس فسكت عن ماضيه ومضارعه أو سها عنهما ، أو سقط قوله من هذه النسخة المطبوعة قال : « نضب : سال وجرى ، والماء نضوبا : غار » • وبالمصدر يستدل على أن ماضيه مفتوح العين ومضارعه يجوز فيه ضم العين وكسرها •

العميان للصفدي » لأن الحصكفي على رأيهم داخل في شرطه ، وليس له في نكت الهيمان ترجمة ، وقد ترجمه أبو سعد بن السمعاني في الانساب في « الحصكفي » وذكر أنه توفي بعد سنة ٥٥١ ولم يذكر أنه كان ضريراً ، يستدرك على ابن السمعاني أن الحصكفي كان ضريراً ، على ما قال شارحو الخربدة ، وترجمه أبو الفرج بن الجوزى في المتنظم « ١٠ : ١٨٣ » في وفيات سنة ٥٥٣ ولم يذكر أنه كان ضريراً ، وترجمه يافوت الحموى في 💮 معجم الادباء كما جـاء في مختصر الجزء السـابع « ص ٢٨١ طبعــة مَرْغُوليُونَ » وذكر هو وابن الآثير أنه توفي سنة ٥٥١ وترجمه ابن خلكان في الوفيات « ٢ : ٣٨١ طبعة بلاد العجم » ولم يذكر أنه كان ضريراً ، وقال : « ولم يزل على رياسته وجلالته وافادته الى أن توفى سنة احدى وقيل ثلاث وخمسين وخمسمائة ٠٠٠ » وترجمه سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان كما جاء في مختصر الجزء الثامن (١) « ص ٢٣٢ طبعة حيدر أباد ، ولم يذكر أنه كان ضريراً ، وترجمه تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى « ع ب ٣٢٢ و ولم يذكر أنه كان ضريرا ولا ذكر وفاته (۲) .

وترجمه كمال الدين بن الفوطى قال: « معين الدين أبو الفضل يحيى بن سلامة الحصكفى ( كذا ) الخطيب الاديب ، ذكره الحافظ أبو عبدالله بن النجار في تاريخه وقال: كان فقيها فاضلا ، مدرسا مفتيا أديبا ، بليغا ، شاعرا ظريفا ، ولد بطنزة وتربى بحصن كيفا وقدم بغداد وجالس أبا زكريا التبريزي ومن شعره:

<sup>(</sup>١) جاء فيه أنه ولد بظهيرة مدينة صغيرة في ديار بكر بعد الستين وأربعمائة » • والصواب « بطنزة » •

<sup>(</sup>۲) جاءت فيه طنزة مصحفة الى « طبرة » والطنزى مصحفا الى « الطبرى » •

سألته اللثم يوم الين فالتثما فكيف أطلب حفظ الود من صلف وله: والله لو كانت الديبا بأجمعها ما كان من حق حر أن يذل بها

وضده التيه أن يثنى الى فما سيألته قبلة يوم الوداع فما تبقي علينا ويأتي رزقها رغدا فكيف وهي متاع يضمحل غدا ؟!

توفى فى الثانى والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وخمسين وخمسائة ، ومولده سنة ستين وأربعمائة (١) ،

وليست بنا حاجة الى ذكر التواريخ الاخرى فالسكل مجمعون على أن الحصكفى كان بصيرا لا ضريرا ، فكيف تبسادر الى أذهانهم أنه كان ضريرا ؟ ان ذلك مستغرب جدا .

مع عباس الصنهاجي « يريد الامير أسامة ابن منقذ » • واستعمالهم « اشترك » مع عباس الصنهاجي « يريد الامير أسامة ابن منقذ » • واستعمالهم « اشترك » للواحد من غير صلة « مع » ولا واو العطف ، انما هو من التعابير العامية ، فلا يقال « اقتتل فلان » ولا « اقتسم » ولا « احترب » ، فالصواب « وشارك في المؤامرات (٢) » •

۸۳ ـ وجاءت في الصفحة ۱۸۲ ترجمة « أبي المهند حسام بن مبارك بن قضـة ( كذا ) العقيلي ولم يحيلوا في ذكر مظـان ترجمتـه على تلخيص معجم الالقاب لابن الفوطي ولو للمقـابلة ، قال ابن الفوطي : « عزالدين أبو المهند حسام بن قصة بن عبدالله العقيلي المصرى الامير ، ذكره عمادالدين الاصفهاني الكاتب في كتاب خريدة القصر وقال : لم

<sup>(</sup>۱) تلخیص معجم الالقاب « ج ٥ الترجمة ١٥٤١ ، طبعة لاهور » ، وجاء في خريدة القصر « قسم الشام ١ : ٥٦١ » أنه توفي سنة ٥٣١ أو ٥٣٣ ٠ وهذا وهم من الناشر الدكتور شكري فيصل ٠

<sup>(</sup>٢) يظهر لنا أنهم أخذوا ذلك من قول أصحاب الجرائد والمجلات « بدل الاشتراك » وهذا وهم والصواب « بدل المشاركة » • والغريب في استعمال الاشتراك ما نراه في عدة مجلات ثقات كمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق •

يكن في مصر أفخم منه شأنا ، وأعظم سلطانا وهو ابن أخت الصالح بن رزيك ، وكان المقدم على عسكره ، وانتقل بعد خاله من مصر الى دمشق وكان بها الى سنة احدى وسبعين [ وخمسمائة ] ثم رحل عنها في هذه السنة الى العراق لقصد الحجاز • ومن شعره:

نار الفراق تشب بين ضلوعى وتزيد اشعالاً بما دموعي أن ضدان ما اجتمعا ولا حلا معال الا بقلب الهائم المصدوع وتوفى بعد سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة (٢) » •

عدالله بن كامل داعى الدعاة بمصر وقد ذكروا في الحاشية مظان ترجمته عدالله بن كامل داعى الدعاة بمصر وقد ذكروا في الحاشية مظان ترجمته وفاتهم تلخيص معجم الالقاب أيضا ، قال ابن الفوطى : « فخر الامناء أبو القاسم هبةالله بن عبدالله بن كامل المصرى الداعى ، ذكره العماد الكاتب ، وقال : كان داعي الدعاة بمصر للادعياء ، وقاضى القضاة لاولئك الاشقياء ، يلقبونه بفخر الامناء ، ولما الكدرت نجومهم ، وتغيرت رسومهم ، تحرك ابن كامل الناقص للذب عنهم ، والشد منهم ، ومالاً قوما على البعة لبعض أولاد العاضد ، فصلبوا ، وفخر الامناء في أولهم ، وذلك في غرة رمضان سنة تسع وستين وخمسمائة ، وأنشد له :

لئن كان حكم النجم لاشك واقعاً فما سعينا في دفعة بنجيح وان كان بالتحنيك يمكن دفعه علمنا بأن الحكم غير صحيح (٣) » •

٨٥ ـ وورد في الصفحة ١٨٧ قول العماد « فحرك ابن كامل ناقص

<sup>(</sup>۱) لقد خالف جميع الشعراء والمغرمين بهذا القول ، فان الباكي يجد راحة وانكشافا للكرب بالبكاء ، راجع قول المؤدب في « ص ٢٣٧ » « انقع غليل الاسى بدمع تقرح أسرابه الجفونا »

<sup>(</sup>٢) تلخيص معجم الالقاب « ٤ : ٤ أَ و ٢٠٣ بخطي » ٠

<sup>(</sup>٣) تلخيص المعجم المذكور « ٤ : ٢٧٩ بخطى » ، والعجيب أن أبا شامة المقدسي ذكر ابن كامل في الروضتين وسماه أولا « ١ : ٢١٩ ، ٢٢٠ » المفضل بن كامل ٠

الذب عنهم » • وقد قدمنا أنه « تحرك ابن كامل الناقص للذب عنهم » • والجملة الأولى مضطربة العبارة ، والثانية واضحة المعنى ، صالحة المبنى ، كما هو ظاهر •

بحيى الذروى (۱) وقد أشاروا الى مظان ترجمته ومواطن ذكره ، يحيى الذروى (۱) وقد أشاروا الى مظان ترجمته ومواطن ذكره ، وفاتهم وفيسات الاعيسان ، فقسد ذكره ابن خلكان في ترجمسة أبي الميمون المبارك بن كامل بن علي ابن منقذ الكناني الشيزري ، قال : « ومن مداحه القاضي الوجيسه رضى الدين أبو الحسن على بن أبي الحسن يحيى بن أحمد المعروف بابن الذروى ، مدحه بقصيدته الذالية التي سارت مسر المثل وأولها :

للك الخير عرَّج بي على ربعهم فذي ربوع يفوح المسكمن عرفها الشذي (٢)»

وذكر منها عشرة أبيات ، وذكره ابن خلكان أيضا في ترجمة أبي القاسم هبةالله بن سناء الملك المذكور في هذا النقد سابقاً ، وترجمة موفقالدين يعيش بن علي بن يعيش النحوى « ٢ : ١٢٥ من طبعة بلاد العجم » •

۱۸۹ و و ردت فی الصفحة ۱۸۹ ترجمة أبي المعالی عبدالعزيز بن الحسن بن الحباب (كذا) الاغلبی السعدی و قد ذكر تا سابقا أنه « ابن الجباب » علی وزن شداد بالجیم ، وقد ذكروا مظان ترجمته وفاتهم الوافی بالوفیات ، قال الصلاح الصفدی : « عبدالعزیز بن الحسین بن الجباب \_ بالجیم والباء الموحدة المشددة و بعد الالف باء أخری \_ الاغلبی السعدی التمیمی الصقلی ، هو المعروف بالقاضی الجلیس أبو المعالی قال ابن نقطة و و و سمي

<sup>(</sup>۱) اضبطوا « الذروى » بكسر الدال وقال ابن خلكان : « الذروى بفتح الذال المعجمة والراء بعدها واو ، هذه النسبة الى ذرو وهى قرية بصعيد مصر » « ۲ : ۱۶ طبعة بلاد العجم » •

<sup>(</sup>٢) الوفيات « ٢ : ١٤ من الطبعة المذكورة » •

هو الجليس لانه كان يعلم الظاهر وأخويه أولاد الحافظ القرآن والادب ، وكانت عادتهم يسمون المؤدب الجليس (١) ، وقال العماد الكاتب: مات سنة احدى وستين وخمسمائة وقد أناف على السبعين ، ذكره عمارة في تاريخ اليمن ، وأن ابن الجباب تولى ديوان الانساء للفائز مع المسوفق بن المخلال (٢) ... ،

۸۸ ـ وجاء في الصفحة ۱۷۸ قول الوجيه رضى الدين أبى الحسن على
 بن يحيى الذروى المقدم ذكره في أحدب :

يا أخي كيف غيرتك الليالي وأحالت ما بينـــا بالمحـــال ال

وجاء في آخرها قول القائل: « وهذه الابيات لم يقل مثلها في أجدب وهي في ابن أبي حصيته الذي أصله من المعرة » • وكانوا قد قالوا في جاشية الترجمة: « نقلنا هذه الترجمة عن المغرب لابن سعيد نسخة دار الكتب ، المجلد الثاني الورقة ١٧٠ ولم تنقلها عن مختصر الخريدة لانه أشد اختصارا ، ويبدو من المغرب أن هذا كل ما قاله العماد في الخريدة وقد عقب عليه بنقول اخرى من كتاب الذيل والسيل للعماد وهو ذيل له على الخريدة وبنقول ثانية من ديوان ابن الذروى ٠٠٠ » •

وهذا البيان يفيد أن جملة « وهي في ابن أبي حصنية الذي أصله من المعرة » من اضافة ابن سعيد العماري المغربي مؤلف المغرب ، وهي خطأ من القول ، للغلط التاريخي ، فابن أبي حصينة هو الامير أبو الفتح الحسين بن عبدالله ابن أحمد بن عبدالجبار السلمي المعري ، توفي سنة ٤٥٧ على قول ياقوت في معجم الادباء (٣) ، وقد بالغ ابن شاكر الكتبي فذكر أنه توفي

<sup>(</sup>١) بهذا نعلم أن قول العماد في الخريدة « جليس صاحب مصر » من الاستدلال باللفظ على المعنى دون معرفة الاصطلاح •

<sup>(</sup>۲) الوافى بالوفيات « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٦ الورقة ٢١١ » ٠

<sup>(</sup>٣) معجم الادباء « نستخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٦ الورقة ٢١١ » ٠

۸۹ - وجاء فی الصفحة ۱۹۱ قول العماد الاصفهای « وأشدی الامیر العضد مرهف للجلیس یخاطب الرشید بن الزبیر ۲۰۰ » • فقالوا فی الحاشیة : « الامیر مرهف هومرهف بن أسامة بن منقذ وقد تقدم التعریف بأیه وهما من أعیان شیزر » وهذا تعریف ناقص » والصحیح أنهما من أمرا شیزر قال یاقوت الحموی فی سیرة أسامة بن مرشد الکنانی الشیزری « ذکره عمادالدین أبو عبدالله محمد بن حامد الاصفهایی فی کتاب خریدة القصر وجریدة العصر وأثنی علیه کثیرا فقال : ما زال بنو منقذ هؤلاء مالکی شیزر وهی حصن قریب من حماة ، معتصمین بحصانتها ، ممتنعین بمناعتها متنی جاءت الزلزلة فی سنة نیف و خیسین [ و خمسمائة ] فخر بت حصنها ، وأذهبت حسنها و تملکها نورالدین محمود بن زبکی وأعاد بناءها ، فتشعبوا شعبا » و تفرقوا أیدی سیا (۳) » •

قال العماد في ترجمة أسامة: «حتى أعاد الله دمشق الى سلطنة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة سبعين [ وخمسمائة ] ، ولم يزل مشغوفا بذكره ، مستهترا باشاعة نظمه ونثره والامير العضد مرهف

<sup>(</sup>۱) فوات الوفيات « ۱ : ۲۳۹ طبعة محمد محيى الدين وهى كثيرة الغلط » قال ابن شاكر : « توفى فى حدود الخمسمائة رحمه الله تعالى » ، وهذا من المحالات ٠

 $<sup>(\</sup>bar{r})$  أنوار الربيع في أنواع البديع « ص ١٩٦ »  $\cdot$ 

<sup>(</sup>٣) معجم الادباء « ٢ : ١٧٤ طبعة مرغوليوث » ، ولم أجد هذه الفقرة في أول ترجمة أسامة من الخريدة .

ولد الامير مؤيدالدولة [ أسامة ] جلسه ونديمه وأنسه (١)» وقال ياقوت: « وقد رأیت أنا العضد هذا بمصر عند کونی بها فی سنتی ۲۱۱ و۲۱۳ وأنشدني شيئًا من شعره وشمعر والده » ثم قال : « وكتب الله ابنــه أبو الفوارس مرهف الى حصن كيفا كتابا على يد مستمنح فلم يمكن الوقت من بلوغ الغرض » • ثم قال : « فارقته في جمادي الأولى سنة ٦١٧ بالقاهرة يحيا ، ولقيته بها وهو شيخ ظريف ، واسع الخلق ، شائع الكرم ، جماعة للكتب وحضرت داره واشترى منى كتبا وحدثني أن عنده من الكتب ما لا يعلم مقداره ، الا أنه ذكر لي أنه باع منها أربعة آلاف مجلد في نكبت لحقته فلم يؤثر فيها ، وسألته عن مولده فقال : ولدت سنة (٥٢٠) فيكون عمره الى وقتنا هذا اثنتين وتسعين سنة ، وكان قد أقعد ، لا يقدر على الحركة الا أنه صحيح العقل والذهن والفطنة والبصر ، يقرأ الخط الدقيق كقراءة الشبان الا أن سمعه قد ثقل ، وكان ذلك يمنعني من مكاثرته ومذاكرته ، وكان السلطان صلاح الدين \_ رح \_ قد أقطعه ضياعا بمصر فهو يصرفها في مصالحه وأجراه الملك العادل أخو صلاح الدين على ذلك وكان الملك الكامل بن العادل يحترمه ويعرف له حقه ، وأنشدني شيئًا من شعره وشعر أهله لم يحضرني منه في هذا الوقت ما أورده ، وذكر له العماد في كتاب الخريدة ما ذكر أنه سمع منه ٠٠٠ ومات في ثاني صفر سنة ١٦٣(٢) . . وترجمه عمادالدين الاصفهائي قال : « الامير عضدالدولة أبو الفوارس مرهف بن أسامة بن منقذ ، ذو المجـــد الاثير ، والفخر الاثبل ، والست الاصيل ، أنشدني بدمشق سنة احدى وسبعين [ وخمسمائة ] لنفسه (٣) ٠٠ » وذكر أبنانا له •

<sup>(</sup>١) الخريدة قسم الشام « ١ : ٤٩٩ » ومعجم الادباء « ٢ : ١٧٥ » ٠

<sup>(</sup>۲) معجم الادباء « ۲ : ۱۷۰ ، ۱۸۰ ، ۱۹۲ ، ۱۹۷ » والاصل « ومات الامير عضدالدين بن مرهف (كذا) في ثاني صفر سنة ٦١٢ » والصواب « عضدالدولة مرهف » كما تقدم ، وقول ياقوت عضدالدين غلط ٠

<sup>(</sup>٣) الخريدة المذكورة « ١ : ٧١٥ » •

وذكره ابن الفوطى فى الملقيين بالعضد قال : « عضدالدين أبو الفوارس مرهف بن مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن منقذ الشيرزى الامير الاديب ('') وترجمه أبو شامة المقدسى فى وفيات سنة 71 قال : « وفيها فى 1 انى صفر توفى بالقاهرة العضد مرهف بن مؤيدالدولة أسامة بن منقذ وله من العمر 1 اثنتان وتسعون سنة ونصف 1 وشيع السلطان 1 جنازته 1 وكان جليلا عند الملوك وأبوه من قبله 1 وقد ذكر نا من أخساره فى التاريخ 1 وفى كتاب الروضتين ما دل على جلالة بيته وأدبه وشسجاعته 1 وفضائله 1 مع طول 1 ممره 1 رح 1 » 1

وقال زكى الدين المنذري المصرى في وفيات سنة ٦١٣: « وفي الثاني من صفر توفي الامير الاجل الفاضل أبو الفوارس مرهف بن الامير الاصيل مؤيدالدولة أبي المظفر أسامة بن أبي سلامة مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي الشيزري المولد المصرى الدار الشافعي المنعوت بالعضد ، بالقاهرة ودفن من الغد ، ومولده في النصف من جمادي الاولى سنة عشرين وخمسمائة وقيل ان مولده في يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجة من السنة ، سمع من والده وحدث ، سمعت منه وله شعر وجمع من الكتب كثيرا ، وكان شديد الشغف بها والاجتهاد في تحصيلها ، حسن المحاضرة ، وهو من بيت الامارة والفضيلة وقد تقدم ذكر والده (أله مرهف بن وترجمه شمس الدين الذهبي في وفيات سنة ٦١٣ قال : « مرهف بن

أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ ، الامير العالم ، مقدم الامراء ، جمال الرؤساء ، عضدالدولة ، أبو الفوارس ابن الامير الكبير الاديب مؤيدالدولة أبى المظفر الكنائي الكلبي الشيزري ، أحد الامراء

<sup>(</sup>۱) تلخيص معجم الالقاب « ٤ : ٥٦ من نسختي بخطي » ٠

<sup>(</sup>٢) السلطان اذ ذاك هو الملك العادل بن أيوب أخو صلاح الدين الايوبي ·

<sup>(</sup>٣) ذيل الروضتين « ص ٩٣ » .

<sup>(</sup>٤) التكملة لوفيات النقلة نسخة مكتبة البلدية بالاسكندرية « ١ ٩٣ ، ٩٠

المصريين • ولد يشيزر في سنة عشرين وخمسمائة وسمع من أبيه ، روى عنه الزكى المنذري (١) والشهاب القوصى ، وكان مسنا معمرا شاعرا كوالده وقد جمع من الكتب كثيرا ، وكان مليح المحاضرة ، توفى \_ رح \_ فى انى صفر (٢) ، •

وقد كناه سبط ابن الجوزى بأبى الفضل ببخلاف المؤرخين ، قال فى ترجمة محمد ابن ابراهيم الكيزاني (٣) الواعظ المتوفى سنة (٥٦٠) : « أنشدنى من شعره ابو الفضل مرهف بن أسامة بن منقذ بمصر فى سنة سبع وستمائة (٤) ٠٠٠ ه ٠

وقد وجدت له جزءاً من شرح ديوان المتنبى فى دار الكتب الوطنية بباريس أرقامه ٣١٠٦ ولولا معرفتى سيرته لم أعرفه .

• ٩ - وورد في الصفحة ١٩٣ استشهاد بأبيات لصردر الشاعر المشهور وقد جاء في شطر البيت الرابع « من العسدل أن يحيا بها مستحقها » • والاصل « أن يحبى » كما جاء في الديوان « ص ٦١ » وهو الموافق لمقتضي الحال فالبيت هو :

من العدل أن يحبى بها مستحقها ويخلعها مردودة مستعيرها

٩١ - وورد في الصفحة ١٩٦ قول القاضي الجليس:

وأعقبه عيد الغدير فلم تحل لقرب التداني أن بينهما فرقا

أراد عيد الاضحى وعيد النوروز وقد ذكرهما في الشعر ، فعلقوا على عيد الغدير ما هذا نصه « هو من أعياد القبط المهمة وكان الفاطميون

<sup>(</sup>١) يعنى مؤلف التكملة لوفيات النقلة المقدم ذكره ٠

۱۵۸۲ "تاریخ الاسلام « نسخة دار الکتب الوطنیة بباریس ۱۵۸۲ الورقة ۲۰۵ » ۰

<sup>(</sup>٣) في مرآة الزمان ٨: ٢٥٤ » وهو مرجعنا « الـكثاني » وهذا من غلط التصحيف ٠

<sup>(</sup>٤) مختصر الجزء الثامن من مرآة الزمان « ص ٢٥٤ » طبعة حيدر أباد بالهند ٠

يحتفلون به احتفالا مشهودا ، الخطط : ٤٩٢/١ » •

وعيد الغدير من أعياد الشيعة الامامية وغيرهم من فرق الشيعة ، وهو اليوم الثامن عشر من ذى الحجة ، والغدير هو غدير خم ، وذلك أن الشيعة الامامية ومن جرى مجراهم يعتقدون أن النبى – ص – جعل ولاية العهد لعلي بن أبي طالب – ع – فى ذلك اليوم وكان نصبه اياه فى غدير خم ، كما هو مفصل فى التواريخ وكتب التراجم ، ولعل القبط كانوا يشاركون الشيعة فى ذلك العيد مجاملة لهم .

٩٢ ـ وجاء في الصفحة ٢٠٥ قول المهذب بن الزبير: « وهل يشفي لها أبداً غليل » بفتح الياء والفاء من « يشفى » ولا محل لهذا الضبط ها هنا ، فالصواب بناؤه للمجهول ، اما « شفي يشفى » بوزن فرح ، فهو بمعنى « غرب » يقال: شفي الهلال ، ولا محل له هنا .

۹۳ ــ وورد في الصفحة ۲۰۲ قوله :

وقــــد وقفت على الاطلال أحسبها جسمي الذي بعد بعد الظاعنين بلي

هكذا ببناء « بلي » للمجهول ، وهو وهم لانه أراد « البلي » أى الرئاثة والرمة يقال « بلي الجسم يبلى بلي وبلاءاً » وأما « بلاه » فمعناه « اختبره وامتحنه » ولا محل هنا لابتلاء الجسم واختباره ٠

٩٣ \_ وجاء في الصفحة ٢٠٧ قوله :

وقد لقوا كل من غاروا بمشبهه حتى لقوا النجل عند العرض بالنجل

هكذا ضبطوا « غاروا » بالراء المهملة ، ولم يحركوها لثقتهم بأنها لا تحتاج الى ضبط ، والصواب « غازوا » بفتح الزاى ، يقال : « غازوهم يغازونهم مغازاة وغزاءاً » قال المبرد في الكامل : « اذا أدخلت الالف قلت : أغزيت واستغزيت (١) » • وقال قطرى به الفجاءة :

الى كم تغازيني السيوف ولا أرى مغازاتها تدعو الي ً حماميا(٢)

<sup>(</sup>۱) الكامل في الادب « ۱ : ۷۰ طبعة الدلجموني الازهري » »

<sup>(</sup>۲) أمالى المرتضى « ۳ : ۹۰ من الطبعة الاولى » .

٩٤ - ورد في الصفحة ٢٢٥ قول المهذب بن الزبير: «أمنت عدنتي ثم خفت احبتي » • وقد ضبطوا «عداتي « بكسر العين وهو خطأ لان العداة جمع العادي ، وفاعل المنقوص يجمع على « فعلة » مثل الشادى والشداة » والعاتى والعاتى والباغى والبغاة •

ورد فی الصفحة ۲۲۲ ترجمة أبی الفتح محمود بن اسماعیل بن حمید ابن قادوس الفهری ، فقالوا فی حاشیة الصفحة المذکورة لبیان مظان ترجمته : « فی حسن المحاضرة ۱ : ۲۲۶ کاتب الانشساء بالدیار المصریة وشیخ الفاضل و کان یسمیه ذا البلاغتین » • ولم یزیدوا علی ذلان شیئا ، مع أنه مذکور استطرادا فی معجم الادباء « ۱ : ۶۱۹ » (۱) والروضتین « ۱ : ۲۲۲ » وفی بدائع البدائه « ص ۱۷۲ ، ۳۲۳ » وذکره ابن شهراشوب فی استشهاده بشعراء الشیعة قال : قال : « القاضی ابن قادوس المصری : هی بیعة الرضوان أبرمها التقی وأنارها النص الجلی وألحما ما اضطر جدك فی أبیل وصیة وهو ابن عم أن یکون له انتمی و کذا الحسین وعن أخیه حازها وله البنون بغیر خلف منهما (۱) ،

وذكر له الشريف جمال الدين محمد بن عبد العزيز الادريسي أبيانا في كتابه في تاريخ الأهرام (٣) م

٩٦ ـ وجاء في الصفحة ٢٢٩ قول ابن قادوس المذكور:

ونداك كل مؤمل ما أملا الا تجهم للعفاة وأملا

ولم أجد لهذا البيت وجها من صحة التركيب ولا وجها من المعنى ع وهو مصحف تصحيفا فاحشا وصوابه :

وفداك كل مؤمل ما أملا الا تجهم للعفاة وأم لا

<sup>(</sup>۱) وهذا الذكر مكرر في وفيات الاعيان « ۱ : ٥٤ طبعة بلاد العجم » وبدائع البدائه « ص ٢٣٣ » وشذرات الذهب « ٤ : ٢٠٣ » ٠

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب « ٢ : ١٧٧ » طبعة بلاد العجم الاولى •

<sup>(</sup>٣) أنوار علو الاجرام في السكشيف عن أسرار الاهرام « نسخة دار السكتب الوطنية بباريس ٢٣٧٤ الورقة ٨٠ » ٠

يريد : يكون فداءك كل رجل مرجو معتفى مسترفد لم يقصد محواج الا عبس في وجهه واستعمل في رده « لا » التي هي ضد الكرم والسخاء والاحسان والاعطاء ، ولاذبها •

وردت فی الصفحة ۲۳۰ ترجمة الموفق أبي الحجاج يوسف بن محمد بن الخلال المقدم ذكره استطرادا ، وذكر الشارحون فی الحاشية مظان ترجمة ، وفاتهم كامل ابن الاثير فی وفيات سنة ٥٦٦ و « نكت الهميان فی نكت العميان » للصفدی « ص ٣١٤ » والوافی بالوفيات له فی اليوسفين وقال فی الحاء: « ابن الحلال صاحب ديوان الانشاء بمصر أيام الفاطميين اسمه يوسف بن محمد (۱) . . . » ، فهذا يدل علی أنه ترجمه فی موضعه لان الوافی بالوفيات تم قبل وفاة مؤلفه ، وبين ما ذكره الصفدی لابن الحلال من الشعر فی نكت الهميان وما جاء فی الخريدة اختلاف قليل جدا فی كلمات معدودات كان ينبغی تنبيه القراء عليها ،

۹۸ - وجاء في الصفحة ۲۳۷ قول على بن الحسن المؤدب:
 انقع غليال الاسى بدمع تقارح أسرابه الجفونا

وضبطوا « تقرح » بضم التاء وكسر الراء بجعله رباعيا ، وهذا غلط فانه ثلاثي بهذا المعنى ، يقال « قرحه يقرحه قرحا أي جرحه » وأما « أقرحه اقراحا » فمعناه أخرج فيه قروحا ، والشاعر يريد خدش الجفنين وجرحها ، لا اخراج القروح فيها ثم ان الدمع قد يحدث القرح على اعتبار المبالغة في القول ولا يحدث الاقراح .

٩٩ ـ وورد في الصفحة ٢٤٤ قول ابن الصياد :

وشردها اشفاقها منك فاغندت ترى الارض خوفاً وهى من ضيقها فتر فذلوا كأن العز ما كان بينهم وصاروا كأن الفقر عندهم قبر والصواب «كأن القفر » أى الصحراء لان المراد أنهم مشردون فى القفار ،

<sup>(</sup>۱) الوافى بالوفيات « نسخة دار الكتب الوطنية بباريس ٢٠٦٤ الورقة ٢٤ » ٠

والقفار ضائقة بهم وكأنها قبر لهم لخوفهم ورعبهم ، فلا محل اذن للفقر بتقديم الفاء على القاف .

۱۰۰ - وورد في الصفحة ٢٤٩ قول محمد بن هانيء الاندلسي الصغير:

زارت نعاماها وزار خيالها فتسممت بكلهما تسماء

ولا محل للتيمم هنا ، أى التوخى والقصد أو توخى التراب مكان الماء ، والصواب « وتيمنت » بالنون أى تباركت ، فيتماء تباركت بنعاماها وخيالها ، ، والصواب « وجاء فى الصفحة ٢٥٢ قوله :

أما عجبًا أن هام فيه رقيب وأني على ذاك الرقيب رقيب ؟!

ولا أرى وجها وجيها لنصب « عجا » ، و « ما » لا تعمل عمل ليس فى هذا الموضع ، قال الرضى الاستراباذى فى بطلان عمل « ما » الحجازية ، « ومن ذلك أن يتقدم نفس الخبر ظرفا كان أو غيره نحو : ما قائم زيد وما فى الدار زيد وذلك لضعفها فى العمل فلا تتصرف فى العمل بأن تعمل النصب قبل الرفع ، قبل الفعل ، وقال ابن عصفور : لا يبطل عملها اذا كان الخبر المتقدم ظرفا أو جارا ومجرورا لكثرة التوسع فيه كما تعمل ان وأخواتها ، وقال أبو على : زعموا أن قوما جوزوا اعمالها متقدمة الخبر ، ظرفا كان أو غيره ، وقال الربعى : الاعمال عندى هو القياس لبقاء معنى النفى ، وأما قول الفرزدق :

فأصبحوا قد أعاد الله دولتهم اذ هم قريش واذ ما مثلهم بشر فان سيبويه حكى أن بعض الناس ينصبون (١) (كذا) « مثلهم » • قال : هذا لا يكاد يعرف ، وقيل ان خبر (ما) محذوف أى (ما فى الدنيا بشر) ومثلهم حال من ( بشر ) مقدم عليه ، وجوز الكوفيون انتصابه (٢) على

<sup>(</sup>۱) بعض عنه الفصحاء تعنى الواحه والواحدة من ذى الاجزاء المتمايزة كالانسان ، بشرط أن لا تكر ً كما في هذا القول • (۲) أى انتصاب « مثلهم » •

الظرف أى فى مثل حالهم وفى مثل مكانهم من الرفعة ويروى : ما مسيئاً من أعتب ، قالوا : ونحو قوله :

لو الك يا حسين خلقت حراً وما بالحر" أنت ولا الخليق دليل على جواز تقديم الخبر المنصوب ، اذ الباء لا تدخل الا على الخبر المنصوب دون المرفوع ٠٠٠ وقال الكوفيون: الاسمان بعد « ما » مبتدأ وخبر وانتصاب الثاني بنزع الخافض أعنى الباء ، وليس بشيء لان الباء زائدة ٠٠٠(١) ، ٠

ومحصول هذا القول أن تقديم خبسر « ما » الحجازية منصوبا غير فصيح وخاصة اذا لم يكن ظرفا أو جارا أو مجرورا ، كالقول السابق « أما عجبا أن هام فيه رقيبه » ؟!

# ١٠٢ ــ وجاء في الصفحة ٢٥٧ قوله :

كأنما السحب رعال بها للخيل في كل مغار جماح وقد ضبطوا « مغار » بفتح الميم ، والصواب ضمها لان الكلمة اسم مكان من « أغار » الرباعي ، أو مصدر ميمي ، وأما « المغار » بفتح الميم فهو من « غار » أي أتى الغور ، أو غار بمعنى غاض أو غار من الغيرة أو غير ذلك مما لا صلة له بالاغارة التي تناسب الخيل والجماح .

# ١٠٣ ــ وورد في الصفحة ٢٥٩ قوله :

وكانت مسيحة للحسن فيه فصار من العذار عليه مسيح قالوا: « المسح ثوب من الشعر غليظ » وفتحوا الميم ، والذي حفظناه بكسر الميم ، جاء في مختار الصحاح « والمسح بوزن الملح البلاس (٢) « ٠

<sup>(</sup>۱) شرح الكافية « ۱ : ۲۹۲ ، ۲۹۳ طبعة استانبول » ٠

<sup>(</sup>٢) والبلاس بكسر الباء ويجوز فتحها ثوب من الشعر غليظ ، وقال الجوهرى فى الصحاح : « وأهل المدينة يسمون المسح بلاسا وهو فارسى معرب ، ومن دعائهم : أرانيك الله على البلس ، وهى غرائز كبار من مسوح يجعل فيها التبن ويشهر عليها من ينكل به وينادى عليه » ، وقد كان قال : « والمسح البلاس والجمع أمساح ومسوح » فلم يفدنا شيئا سوى معنى المسوح المحشوة تبناً ،

#### ١٠٤ \_ وجاء في الصفحة ٢٦١ قوله :

ولا يمنع المعروف عن مستحقه كمن يحجب الحيران عن طرق الرشد والتركيب ظاهر الاختلال ، ولعمل الاصل « ومن يمنسع المعروف عن مستحقه ، وبه يصح التشبيه أو أراد أن يماثل « كالطعن يذهب فيه الزيت » •

# ١٠٥ \_ وجاء في الصفحة ٢٧٢ قوله:

وقائلة مالي أرى الحظ وافسراً بكل دني، في الرجسال وضيع والصواب « لكل دني، » لان الحُظ يفر له ولا يفر به الا اذا كان هو أداة للوفارة ، وليس الامر كذلك •

#### ١٠٦ ــ وقال في الصفحة ٢٧٤ :

لقد بسم الاصباح عن ثغر أغيد وفاح نسيم الروح من فوره عرفا بكسر السين من « بسم » والصواب فتحها ، لانه من باب « ضرب يضرب » ، ولو كان من باب « فرح » لكان مصدره على وزن « فعل » كفرح ، والعرب كما تستدل بالافعال على المصادر كذلك تستدل بالمصادر على الافعال •

### ١٠٧ \_ وورد في الصفحة ٢٧٥ قوله:

كأن اعتناق القضب والغيم دالج وداع خليط در من دمعه وكفا هكذا ورد « دالج » بالجيم ، والصواب « دالح » بالحاء المهملة ، قال الجوهرى في الصحاح : « وسحابة دلوح أى كثيرة الماء وسحائب دلح مثل راكع وركع »(١) .

والذي أوهم الشراح فظنوا أن « دالح » هو « دالج » كون الفعل « دلج » الثلاثي بمعنى « أخذ الماء من البئر وأفرغه في الحوض » ، وهو عمل الانسان ولا يلتبس بعمل الغيم ، ثم ان الافراغ مشترط في الدلوج ولا افراغ في الدالح فضلا عن أنه صفة ليس لها فعل صريح ، وانما

<sup>(</sup>١) وقع فى طبعة بلاد العجم من الصحاح وهم ، وقد اعاد الناسخ المادة على الصحة ، وهى : « وسحابة دلوح أى كثيرة الماء وسحائب دلح مثل قدوم وقدم وسحاب دالح وسحائب دلح مثل ركع وراكع » وهو الصواب ٠

يؤول بأن السحابة الدالحة تدلح بمائها أى تسير منقبضة الخطو لثقل الماء عليها •

# ١٨٠ \_ وجاء في الصفحة ٢٧٨ قوله :

يحكي الغمائم جـوده ولربمـا قصرت عن المحكي فعـال الحاكي وقد ضبطوا « فعال الحاكي » بفتح الفاء ، والفعال بالفتح هو اما الكرم واما مصدر فعل بفتح العين ، مع أن تأييث الفعل « قصرت » يشعر بأن المراد « فعال الحاكي » بكسر الفاء وهو جمع « فعل » بكسر الفاء وتسكين العين ، وهو مثل « قداح وقدح وشبال وشبل وشعاب وشعب » •

١٠٩ ــ وورد في الصفحة ٢٨٠ قوله :

وأحسن من قنو خضاب خود دم يحمر في زرق السنان بضم الزاي وتسكين الراء من « زرق » وذلك خطأ لانك لا تقول « من بيض السيف ولا من سمر الرمح » اذا أردت جمع أبيض وأسمر » فالوصف مجموعا يضاف الى الجمع من هذا الوزن ، والصواب « من زرق السنان » وهو الزرقة ، وبوزن الفرح ، ولا يجوز هنا أن يقال ان « الزرق » جمع جنسي للزرقة أو مضاف وعند الاضافة يجوز حذف التاء لان ذلك مقصور على المعتل الفاء أو العين من غير الالوان ، قال الجوهري : « وقول الشاعر : وأخلفوك عد الامر الذي وعدوا ، أراد عدة الامر ، فحذف الهاء عند الاضافة » ،

وقال تعالى : « واقام الصلاة » أي اقامة الصلاة (١) •

۱۱۰ – وجاء في الصفحة ۲۸۳ قول أبي التقى صالح بن الخال:
 فاجنح لزورة شلو مشحن وصباً ألهي انتظارك بعضاً منه عن بعض
 هكذا ضطوا « مشحن » بالحاء المهملة و « صبا » بكسر الصاد من الصبا

<sup>(</sup>١) قال تعالى في سورة الانبياء: « وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » وقال في سورة النور: « رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة » ·

الذى قبل الشباب من أطوار العمــر ، وذلك من التصحيف الغــريب والصواب :

فاجنح لزورة شلو مشجن وصب الهى انتظارك بعضا منه عن بعض فاجنح لزورة شلو مشجن وصب الهى انتظارك بعضا منه عن بعض فالمشجن من « أشجنه يشجنه ، اشجانا أى أحزنه ، والوصب بكسر الصاد ، صفة مشبهة من وصب فلان يوصب وصبا فهو وصب كفرح ، أى مرض ، والدليل على أنه كان وصبا أى مريضا قول المؤلف قبل الابيات « وجدت له ٠٠٠ قصيدة كتبها اليه وهو موعوك يقتضى زيارته » •

### ١١١ – وورد في الصفحة ٢٨٤ قوله :

لبيك لبيك من داع الى فرض يدعو فأقضى وفرض الحج ما أقضى بضم الضاد من « فرض الحج » والصواب فتحها لان الاسم منصوب وهو مفعول مقدم للفعل المنفى بما « أقضى » يعنى أنه يدعوه الى فرض زيارته وعيادته لمرضه فيجيب الدعوة ويقضى الفرض المذكور على حين لا يقضى فرض الحج الذي هو من أركان الاسلام • والنصب في « فرض » واجب لان فعله خلو من ضمير يعود اليه فيشغله عنه ، كما تقول : « والله اسأل أريوفقنى للصواب » •

#### ١١٢ ـ وورد في الصفحة ٢٨٦ قول ابن الضيف :

ان ودعت فلثمت تغسراً أشسنباً ورشفت ريقاً بارداً معسولا

ولا محل لان ، ثم ان الفاء في « فلثمت (١) » ينفي وجود الشرط ، ويثبت وجود الخبر ، فالصواب « اذ ودعت ٠٠٠ » .

١١٣ ــ وورد في الصفحة ٢٨٦ قوله :

مناســـــــره اختطفت مهجتي وأظفاره أنشبت في اهــــــابي

<sup>(</sup>۱) ضبطوا « لثمت » بفتح التاء ، والفصيح كسرها على وزن « فرح » ، قال مؤلف المختار : « اللثم التقبيل وبابه فهم ، ولثم بالفتح لغة نقلها ابن كسيان عن المبرد » •

هكذا ببناء « أشبت » للمعلوم » ومقتضى الحال يوجب بناء للمجهول » لان الانشاب يقع على الاظفار » فيصدر عنها النشوب » وليس هذا كقول الشاعر القديم : « واذا المنية أشبت أظفارها » فذلك على الاستعارة وتسبه المنية بالحيوان المفترس ذى الاظفار » ومع ذلك فالاظفار منشبة أيضا بفتح الشين لا « منشبة » بكسرها • هذا وقد ورد فى اللغة « أنشب الصائد : علق الصيد بحالته » فهو منشب ( اسم فاعل بكسر الشين ) ولا محل له ها هنا ، لان الانشاب اللازم للآدميين لا للاظفار » ولا وجه للمجاز حتى يقال ان الاظفار حلت محل الانسان » لان الاظفار بأعيانها هى أدوات النشوب وهى الناشبة على الحقيقة » يضاف الى ذلك أن الجار والمجرور « فى اهابى » يدلان على أنه أراد أشب المعتدى لا اللازم •

## ١١٤ – وجاء في الصفحة ٢٨٩ قوله :

وأشم ريحان الشعور مطيبا وأعل خمسرا بالثغور مشنيا

بضم الشين من « أشم » والفصيح فتحها ، قال مؤلف المختار ، « شم الشيء يشمه بالفتح ، شـما وشميما أيضـا ، وشم من باب رد لغة فيه » ٠

هذا ما استوقفنا من الجزء الاول من الخريدة المصرية فاستوجب التعقيب على أحمد أمين ـ رح ـ وشوقى ضيف واحسان عباس وهو شيء غير قليل ، ويبعث على الاسى والاسف ، لان الكتب الادبية جلالها في حسن ضبطها ، فاذا وقع الغلط فيها كانت كثيرة الاضرار • وقراءة النصوص الادبية بحركاتها وضبطها من أهم المواضيع وأعسر التكاليف ، والخطأ فيها شديد الخطر على الدراسات الادبية فضلا عن كونها تقصيرا من الناشر في فهم مقاصد الناثر أو الشاعر ، والله الموفق للصواب •

مصطفى جواد

# المدرسة الثرابية

أو

# « القصر العباسي » في قلعة بفداد

ناجي معروف

رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب مجامعة بغداد

> الفصل الاول براهين فنية تثبت أن « القصر العباسي » مدرسة عباسية ، وليس قصرا ، ولا دارا

لم يعرف على وجه التحقيق ، الغرض الذى شيدت من أجله العمارة المعروفة اليوم بـ « القصر العاسى » فى قلعة وزارة الدفاع ببغداد • وكل ما ثبت للباحثين أن « القصر العاسى » المذكور بناية عباسية ، تدل آثارها الباقية على فخامتها ، وجمالها ، وروعة هندستها ، وزخرفتها • ولم يعرف من انساها ، ولا التاريخ الذى انشئت فيه • لانه لم يتسن للعلماء ، والباحثين الوقوف على التفاصيل الضرورية التى تمكنهم من معرفة حقيقتها ، وماهيتها لندور المراجع التاريخية عن بغداد فى العصور المتأخرة •

وسنحاول في هذا البحث ان شت بصورة قطعة ، انها كانت احدى مدارس بغداد في أواخر الدولة العباسية ، وأنها ليست قصراً من قصورها ، ولا داراً من دورها ، أما اسمها واسم بانيها فانسا سترجح أن تكون المدرسة الشرابية » التي اشأها « اقبال الشرابي » احد كبار رجال المستنصر بالله العباسي ، لكننا سوف لا بنت في هذا الرأى ، ولا نقطع به ، وسنترك للباحثين البحث فيه ، حين يتوافر عندهم ما يساعدهم على مع فة ذلك ،

ان هذه البناية تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من قلعــة وزارة

الدفاع الحالية ، يفصل بينها وبين بناية وزارة الدفاع الحديثة جامع القلعة الذي تشير وقفيته المؤرخة في سنة ١٠٤٨هـ (١٦٤٨م) الى انه كان يقع في محلة السكة خانة (١) والذي يرجح انه جامع سوق السلطان الذي بناه الناصر لدين الله العباسي كما سنذكره في حينه ٠

وقد مرت هذه العمارة بأدوار مختلفة منذ أواخر أيام العباسيين حتى اليوم • ومما لاشك فيه أنها اتخذت معهدا علميا للتدريس ، ودار علم للكتب، رَدَحا من الزمن، وتقلت بها الاحوال في أيام المغـول، والتركمان ، ومن جاء بعدهم • ثم اتخذت في العهـد العثماني لاغراض عسكرية ، وبذلك نسي الناس ما كانت عليه هذه البناية ، لاسيما وان الدخول الى « القلعة » المذكورة لم يكن سمهلاً يومئذ باعتبارها مركزا عسكريا • وقد شيد العثمانيون بلصقها برجا كبيرا ولعل ذلك قد تم بعد شيوع استعمال المدافع ، والآلات النارية (٢) ، كما اضيف اليه في ذلك العهد أيضًا مخازن ، وغرف ، وقب عديدة ، وقد أثرت هـذه الاضافات على العمارة المذكورة فشوهت معالمها الى حد بعيد • وعندما عزمت مديرية الآثار العامة على دراسة هذا الاتر التاريخي الاسلامي القيم ، عمدت الى هدم جميع الاقسام المستحدثة ، عدا البرج العسكري نظرا لانه كان مستقلا عن هذه العمارة ، ولم يشوه أو يغير شيئًا من معالمها ، ولا تخطيطها أو هندستها • وكان من جملة ما هدمته مديرية الآثار العامة ، قبة كبيرة كانت على المدخل الرئيس لهذه البناية ، مما يلى جهة النهر • وقد هدمتها مع جدرانها التي كانت ترتكز عليها • وكان من نتائج هذا الهدم ظهور هذا المدخل الرئيس مما يلي دجلة ، وبذلك انجلي جانب مهم من ذلك الغموض الذي كان يكتنف هذا الاثر التاريخي الجليل ، حيث ظهر بوضوح كيفية الدخول الى هذه البناية ، والانتقال من « المجاز ، أو « المابين ، كما سمته

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا تاريخ علماء المستنصرية ص: ٥ - م ٠

<sup>(</sup>٢) بقاياً القصر العباسي ص: ٥٠

مديرية الآثار الى القاعات الكبرى ، أو الى الرواق الذى كان يحيط بالصحن ، ثم الوصول الى الايوان ، الذى يعتبر أروع أقسام هذه البناية ، والى بقية أجزائها الاخرى •

وقد عُنيت مديرية الآثار العامة بدراستها ، وترميمها وصيانتها على عهد مديرها السابق أستاذنا العلامة ساطع الحصرى سنة ١٩٣٤م • وقد تمكنت منذ ذلك الوقت ، بما بذلته من جهود مشكورة حتى اليوم ان تعيد أكثر أقسام هذه البناية الى أصلها الذي انشئت عليه أول مرة ، من حيث التخطيط ، والزخرفة • واتخذت منها متحفا للآثار العربية •

ولما لم يهتد حتى اليوم أحد من العلماء المحققين المعنيين بالآثار العربية ، الى معرفة حقيقة هذه البناية معرفة أكيدة ، فقد عزمت على دراستها دراسة فنية ، ومقارنتها بالمبانى الاثرية المشابهة لها في العراق ، للوصول الى نتيجة حاسمة تقرر ماهيتها وحقيقتها .

وسأستعرض الآراء المختلفة ، التي توصل اليها الباحثون قبل أن ابدأ بتفصيل رأيي الذي نشرته مجملاً قبل ١٤ سنة في مجلة التفيض .

لقد رأت مديرية الآثار القديمة في نشرتها التي نشرتها عام ١٩٣٥م تحت عنوان « بقايا القصر العاسي في قلعة بغداد » أنها كانت أحد القصور العاسية (۱) • وكان المرحوم يعقوب سركيس يرى انها « دار المسناة » التي بناها الناصر لدين الله العباسي • وقد ذكر انه كان « أول من أبان ان اسم هذا البناء هو دار المسناة » في مقال كتبه قبل ثلاثين سنة في مجلة لغة العرب (۲) وقد ذهب هذا المذهب زميلنا الدكتور مصطفى جواد ونشر عنها بحوانا ضافية كما سبق للاستاذ المهندس « هنرى فيوليه » الفرنسي الذي بحوانا ضافية كما سبق للاستاذ المهندس « هنرى فيوليه » الفرنسي الذي استقدمه ناظم باشا والي بغداد سنة ١٩١٠م لتجميل بغداد وتنظيم هندستها ان اشار في بحثه عن الريازة الاسلامية الى زخارف « القصر العباسي » فظن

<sup>(</sup>١) بقايا القصر العباسي ص : ١ •

<sup>(</sup>٢) راجع مباحث عراقية \_ القسم الثاني ص ١٠

انها من الجيس وهو الكلس « Stuc » (١) • وقد اثبت اله عندما زرته باريس سنة ١٩٣٨م أن في « القصر العاسي ، وفي المدرستين : المستنصرية والمرجانية زخارف كلها من الآجر ، وهي محفورة بعناية بالغة ، ومنقوشة بنقوش زهرية أو هندسية بديعة • وذكرت' له انها غير مصبوبة في قوالب ، بل رسمت على الآجر المطبوخ أو المفخور بالنار ، ثم حفرت بعد ذلك ، وزينت بها جمهات العمائر ، وسقوفها ، وقد ذكر هذه الناية استاذنا لويس ماسينيون المستشرق الفرنسي (٢) • ونشر الحنرال دي بله الفرنسي صورتين للايوان صورها له المسبو فيوليه المذكور • وفي سنة ١٩٤٠ ناقشت' المرحوم يوسف غنيمة مدير الآثار القديمة يومئذ وبعض موظفي مديرية الآثار مبيناً لهم ان البناية الموصوفة ان° هي الا مدرسة وليست قصراً ولا داراً • واسترجحت آنذاك ان تكون « المدرسة الشرابة » أو « الشرفية » التي اسسها شرفالدين اقبال الشرابي في خلافة المستنصر • وقد مالوا الى الاخذ بهذا الرأى • واشداروا الى ذلك في دلل " بناية المتحف الاسلامي أو القصير العاسي » • وعندما تشر الدكتور مصطفى جيواد بحثيه المفصل الذي أكد فيه ان « القصير العباسي » هو دار المسناة (٤) كتت على أثر ذلك بحثا مفصلا ، اثبت فيه ان « القصر العباسي » مدرسة عباسية ، وليس قصرا عباسيا ، ولا دار المسناة الناصرية • وأيدت هذا الرأى الجديد بالبراهين الفنية ، والادلة التاريخية • وعرضتُه على أستاذنا الدكتور ناجي الاصيل مدير الآثار العام اذ ذاك لنشره في مجلة سومر ، فرحب بالبحث اشد الترحيب وأوعز بنشره غير أن البحث مع ذلك كله لم ينشر في المجلة المذكورة • ولذلك آثرت' شر خلاصته في

<sup>(1)</sup> L'architecture Musulmane du XIIIe Siècle en Irak, paris 1913.

<sup>(2)</sup> Mission en mesopotamie 1907-1908. m. Louis massignon VII. P:84.

<sup>(</sup>٣) راجع النشرة المذكورة ص : ١ ، المطبوعة سنة ١٩٤٣م ٠

<sup>(</sup>٤) مجلة سومر ج: ٢ من السنة الاولى ص: ٦١ \_ ١٠٥٠

مجلة التفيض التي كنت اشرف على تحريرها(١) • وقد ختمت ذلك البحث العلمي بقولى: « وبعد فهذا بحث موجز قائم على أساس من التاريخ والفن ، توخيت فيه معرفة حقيقة البناية العباسية التي في القلعة • وقد توصلت فيه الى رأي في هذه البناية المهمة اعرضه في جملة الآراء التي عرضت حتى الآن للأخذ به ، أو رده ، أو مناقشته حباً في الوصول الى معرفة حقيقة هذه العمارة » •

ولقد أجريت' كثيرا من المناقشات مع المعنيين بمثل هذه الامور ، وبخاصة مع كبار موظفي مديرية الآثار العامة الذين كنت قد زاملتهم رَدَحًا من الزمن في المديرية المذكورة ، وفي أثناء التنقيبات التي اجريناها في سامراء ، وواسط بین سنتی ۱۹۳۹م و ۱۹۶۱م . وقد وجدتهم جمیعا مقتنعين برأيي هذا وبوجهة نظري في ان هذه البناية كانت مدرسة عباسية ، ولم يخامرهم شك في ذلك • وقد اخبرني السيد ناصر النقشندي مدير المسكوكات والابحاث الاسلامية في مديرية الآثار العامة انه نشر بحثا في مجلة « أهل الفط » بعد بحثى المذكور آنف بأكثر من عشر سنوات (٢) أشار فيه أيضا الى أن هذه البناية « مدرسة » كما اشرت أنا الى ذلك • وفي سنة ١٩٤٨م شر الاستاذ يعقوب سركس كتابه « ماحث عراقية » وكان أول بحث فيه : « القصر العاسي ، دار المسناة ، الذي كان منشوراً في جريدة البلاد في ١١ أيلول سنة ١٩٣٥م ٠ وقد اشار في الحاشية الى بحثى الذي نشرته في مجلة التفيض والى وجهة تظرى في هذه البناية من أنها مدرسة ، وليست قصرا ولا دارا • ثم قال عن نفسه وبحثه عن القصر العباسي : ان الدكتور مصطفى جواد « يعتر ف بأن هذا الكشف لي » وقال أيضا « وكان الدكتور قد ايدني عدة مرار قبل کتابته فی سومر » •

ان التحليلات الفنية والتاريخية التي ذكرتُها في مجلة التفيض آنفة الذكر لم تدع مجالا للشك ، في ان هذه البناية كانت مدرسة

<sup>(</sup>١) راجع العددين ٢٣ و٢٧ من السنة ١٩٤٦م ٠

<sup>(</sup>٢) راجع مجلة أهل النفط العدد (٧١) من سنة ١٩٥٧ ص ٣٦٠

عباسية ، ولم ينكر أحد من الساس دعواي هذه ، وأود اليوم ان أزيد على ما ذكرته قبل أمورا عدة كلها تثبت أن هذا « القصر العباسى » مدرسة عباسية وليس قصرا عباسيا كما ظنت مديرية الآثار العامة ، ولا دار المسناة الناصرية كا ذهب الى ذلك المرحوم الاستاذ يعقوب سركيس وأيده الدكتور مصطفى جواد ، وسوف لا أكرر ما ذكرته في مجلة التفيض من الملاحظات العديدة على بحث الدكتور مصطفى جواد الذى نشره في مجلة سومر ، والذى بذل فيه جهده وافرغ فيه وسعه ليثبت الدعوى التى ادعاها المرحوم يعقوب سركيس ، وهى أن فيه وسعه ليثبت الدعوى التى ادعاها المرحوم يعقوب سركيس ، وهى أن فيه مذرسة عباسي هو دار المسناة التى بناها الناصر لدين الله ، لاننى فندت ذلك منه مدرسة عباسية (۱) ،

اننا اذا استطعنا أن ننقض الآراء القائلة بأن هذه البناية كانت « قصرا ، أو دار المسناة الناصرية » بالادلة الفنية وأخرجناها منعداد القصور والدور ، وجب علينا ان نبحث في ما يمكن ان تكون و ولاشك عندنا في انها كانت احدى مدارس بغداد الكبرى و يتضح ذلك جلياً من اوجه الشبه بينها وبين مدرستين اخريين هما : المستنصرية ، والمرجانية اللتان نملك عنهما معلومات مفصلة ، تساعدنا الى حد بعيد على اثبات ما ذهبنا اليه ، باعتبار ان المرجانية ، بنيت على غرار النظامية ، وان المستنصرية بنيت لتنافس النظامية ، وان الشبه بين المستنصرية ، وبين بناية « القصر العباسي » قوى جدا مما يدل على ان هذه البناية مدرسة كالمستنصرية وكالمرجانية و ولذلك نذكر ان هذه المقارنة الفنية بينها وبين المدرستين المذكورتين ، ينبغي ان تكون في

 <sup>(</sup>۱) مجلة التفيض ج ۲۳ ص ۱۱ – ۱۷ و ج ۲۷ ص ۸۱ – ۸۸ و وراجع الحوادث الجامعة ص : ۱۱۱ ، ۱۳۲ ، ۱۸۸ و

التشابه القوي في الأمور التالية :

۱- في المخططات • ۲- في الابواب والمداخل • ۳- في الساحات والصحون • ٤- في الاواوين • ٥- في المجازات والدهاليز والاروقة • ٢- في القاعات الكبرى • ٧- في القاعات التي زخرفت رتاجاتها • ٨- في حجوم الحجر والغرف • ٩- في الزخارف الآجرية • •١- في المساجد التي في الضلع القبلية في كل من هذه المباني الثلاثة • ١١- في طراز الريازة •

لقد ثبت لمديرية الآثار العامة ، مما قامت به من التحريات في أثناء التنقيب عن الاسس التي اندثرت من هذه البناية ، ان الاسس أصلية لم يظهر فيها أي أثر يدل على النقض ، فآجر الاسس والجدران القائمة كلها من نوع واحد ، وحجم واحد ، ولم يظهر ما يدل على اضافة اسس أخرى ، كما أنه ليس ثمة أسس ، أو جدران تتعارض مع الاسس القديمة ، كالذي وجدناه واضحا في جامع الحجاج بواسط ، حيث انشئت ثلاثة جوامع فوق جامع الحجاج ، وفي هذا دلالة كانية على أنه للنقض ، والبناء ، والتجديد ، والترميم ، وفي هذا دلالة كافية على أنه لم يحدث عليها أي بناء آخر ، مما لا يخامرنا شك في ان هذا المكان ليس « دار تتر «(۱) التي نقضها الخليفة المقتفي لأمر الله العباسي سنة ١٤٥ه دلك الزميل الدكور « مصطفى جواد(۲) » وبعبارة أخرى ليست هذه للمارة « دار المسناة » التي انشأها الناصر لديناللة العاسي .

<sup>(</sup>۱) هو احــد امراء السـلطان مسعود بن محمـد بن ملكشاه السلجوقى .

<sup>(</sup>٢) مجلة سومر ٠ الجزء الثاني من السنة الاولى ص ٦١ \_ ١٠٥ ٠

ان عدد الحجرات ، والغرف في الضلع الشرقية من هذه العمارة يبلغ ١٦ غرفة ، ويحتمل انه كان يقابلها ١٨ غرفة ، في طابقي الضلع الغربية كما هو واضح في المخطط المرقم (١) ، وقد نتج هذا التباين في عدد غرف هتين الضلعين المتناظرتين بسبب اتخاذ طرفي الضلع الشرقية مجازين يتصلان بالرواق ، والدهليز ، وليس الامر كذلك في الضلع الغربية ، وفي هذه البناية غرف صغيرة أخرى غير التي ذكرناها ، ولذلك يمكن ان يبلغ مجموع ما في هذه البناية من حجر وغرف ، الاربعين ، ما عدا القاعات الكبرى ، والمنشآت الاخرى ،

ان عرض الحجر والغرف بوجه عام لا يتجاوز ٣٧ سم ٢ متر ( مترين واثنين وثلاثين سنتيمترا ) وان طولها ٨٠ سم ٣ متر ( ثلاثة أمتار وثمانون سنتمترا ، واكثرها خال من الحكوى ، والمشاكي ، ولذلك يمكن أن نتساءل عن الاغراض التي انشئت من اجلها هذه الحجر ، والغرف التي تطل على ساحة واحدة ، أو صحن واحد ، وعلى أروقة مزخرفة ، هلكات تتخذ لسكني الخليفة ونسائه ؟ أو أن نساء الخليفة وجواريه كن يستقبلن سيدهن الخليفة في هذه الغرف الضيقة ، السيطة ، الخالية من كوى الاضاءة ، والتهوية ، أم أن الغرف الكبرة التي كان يسكن فيها الخليفة الناصرلدين الله ، ونساؤه ، وحاشيته ، وأهل بيته قد نقضت ، وبني مكانها هذه الغرف الصغيرة ، وللوصول الى الجواب الصحيح ينبغي علينا ان نبحث في أمرين التين اولهما : هل هذه الغرف اصلية أم محدثة ؟ وثانيهما : هل يوجد مثل المخلفاء ، وسائهم وجواريهم ، أم لا ؟

ان التحريات ، والتنقيبات التي اجرتها مديرية الآثار في هذه البناية ، تدل على أن الغرف الصغيرة في الطبقتين العليا ، والسفلي ، والايوان ، والمجازات ، والاروقة ، والدهاليز ، والقاءات الكبرى ، والمدخل ، والزخرفة على اختلافها هي من المباني الاصلية كما اسلفنا ، بنيت حين وضعت تصاميم هذه البناية ، وليست من المباني التي استحدثت بعد ذلك لاتصال الزخرفة ، وتناسق الدعائم ، والجدران ، وانسجام بقية المرافق الاخرى ، ويهمنا في بحثنا هذا ان نثبت للقارى، ان الغرف الصغيرة المذكورة بنيت في أول الامر بهذا الحجم الصغير كغرف المستنصرية ، والمرجانية ، واذا كانت غرف المستنصرية التي تكبرها شيئا قليلا قد اتخذت بيوتاً للطلاب فمن الاولى والاقرب الى الواقع ان تكون غرف « القصر العباسي » بيوتاً للطلاب أيضا ، ولا بد ان نقرر أيضا ان هذه الغرف الصغيرة تختلف اختلافا كبيرا عن تلك الغرف الواسعة التي وجدناها في أثناء التنقيب في سامراء ، تلك الغرف الملطة بالآجر المزجج ، أو القاشاني المرق ، المؤزرة بالرخام المفوف ، المطعمة جدرانها بانفسيفساء ، المموهة شقوفها بماء الذهب ، المحلاة بتسابيك المراج ذي الالوان المختلفة ، المزينة بالمشاكي الجميلة من الجبس أو الجس ،

این هذه البنایة المظنون انها قصر أو دار المسناة الناصریة ، من المبانی الواسعة ، والقصور الفخمة فی سامراء وواسط ، وبغداد ، ان التنقیات التي أجریناها في سامراء سنة ١٩٤١م في الموسم الخامس فی دور العامة ، ودور القواد ، ودار الخلافة ، وقصور الخلفاء ، وابنائهم وامرائهم قد دلت علی وجود حجر ، وغرف أوسع بكثیر من الحجر والغرف التی اشتملت علیها البنایة المدعوة خطأ به « القصر العباسی » بل اننا لم نجد تقریبا بین الغرف فی دور السكنی علی كثرتها غرفة واحدة عرضها كعرض هذه الغرف سواء كان ذلك فی دار الخلافة فی سامراء أو بیت « الامام » الواقع بلصق الضلع الجنوبیة لجامع المتوكل المعروف بجامع « ابی دلف » الیوم ، أو فی قصر الحدوی بیت علی الطراز الحیری ذی الصدر « الحویصلات » ، ولا فی الاقسام التی بنیت علی الطراز الحیری ذی الصدر « الحویصلات » ، ولا فی الاقسام التی بنیت علی الطراز الحیری ذی الصدر

والكرميّن (۱) في كثير من دور السكني في سامراء و ولا في دور القواد والامراء التي بنيت على جانبي الشارع الاعظم الذي كان عرضه مئة متر ، فالغرف فيها مزخرفة وواسعة كأنها القاعات الفسيحة وقد وجدنا في فالغرف فيها مزخرفة وواسعة كأنها القاعات الفسيحة وقد وجدنا في حجرات أكثرها مزخرف ، تنفتح على بعضها ، وتكون منظرا خلابا والمعشوق ، والمحليفة ، وقصر المعتز الذي يسميه أهل سامراء ( المنقور ) ، والمعشوق ، والجعفري ، والقصور الاخرى فالغرف فيها عديدة جدا وواسعة وبالفسيفساء ، والآجر المزجج وهذا في سامراء قبل رجوع الخلفاء الى بغداد و ولا شك مطلقا في ان غرف القصور البغدادية ، كقصر الذهب بغداد ، والحد، والقرار ، وقصور البرامكة ، والتاج ، والفردوس ، والحدن ، والحدن ، والدار المعزية ، ودار المسئاة كانت أعظم بهاء ، وسعة من تلك الغرف و فالاخسار متواترة ومتظافرة عن سعة هذه القصور ، وجمال مشتملاتها و

ويكفى للدلالة على ذلك ان نذكر ان طول سور « المنقور » وهو الذى بناه المتوكل لابنه المعتز يبلغ ١٢٠٠ متر ، ومساحته تزيد على ثلاثة أضعاف مدينة سامراء الحالية • واطلال قصر المتوكل المعروف بالجعفرى كأنها مدينة قائمة بذاتها • وبيت البخليفة أو دار البخلافة تبلغ مساحتها نحو ٨٠٠ × ٩٠٠

<sup>(</sup>۱) الحيرى ، نسبة الى الحيرة ، قال المسعودى : ( وأحدث المتوكل في أيامه بناءً لم يكن الناس يعرفونه وهو المعروف بالحيرى والسكمين والاروقة وذلك ان بعض سسماره حدثه في بعض الليسالي ان بعض ملوك الحيرة من النعمانية من بني نصر احدث بنيانا في دار قراره وهي الحيرة على صورة الحرب ، وهيأتها للهجته بها ، وميله نحوها لئلا يغيب عنه ذكرها في سائر أحواله ، فكان الرواق مجلس الملك وهو الصدر ، والسكمان ميمنة وميسرة ويكون في البيتين اللذين هما السكمان من يقرب منه من خواصه ، وفي اليمين منهما خزانة السكسوة ، وفي الشمال ما احتيج اليه من الشراب ، والرواق قد عم فضاؤه الصدر ، والسكمين ، والابواب الثلاثة على الرواق ، فسمى هذا البنيان الى هذا الوقت بالحيرى والسكمين اضافة الى الحيرة ، واتبع الناس المتوكل في ذلك ائتماما بفضله ، واشتهر الى هذه الغاية ) ،

متر وطول بناية المعشوق الداخلية ١٣١ مترا وعرضها ٩٦ مترا و وبين هذه البناية وسورها الخارج مبان فرعية عديدة (١) و اما في بغداد فقد روى ياقوت الحموى ان قصر عيسى بن علي عم المنصور بالجانب الغربي كان يسكنه أربعة آلاف نفس (٢) و وسمي قصر المنصور بالخلد تشبيها له بجنة الخلد لما يحويه من كل منظر رائق (٣) و واما الثريا قصر المعتضد بالله فكان نهر موسى الآخذ من نهر ( بينن ) يدخله ، ويدور فيه ، ويخرج منه وأما نهر المعلى فكان يدخل قصر الخلافة المسمى بالفردوس فيدور فيه ، ويصب في دجلة و كان نهر آخر يدخل القصر الحسني ، ويدور فيه ، ويصب في حوف قصر الرصافة (١) و

فأين اذن هذا الناء الصغير ، وغرفه الضيقة من هذه القصور العظيمة ؟ ولأى الامور كانت تستخدم هذه العرف الصغيرة العديدة الموجودة في ما يسمى بـ « القصر العباسى » اليوم ؟ • وللاجابة على هذا السؤال ينغى ان نقارن بين هذه البناية وبين المستنصرية والمرجانية لعلنا نظفر عندها بالجواب الذي يكشف لنا عن حقيقتها • ان التسابه بين هذه النساية وبين المدرستين : المستنصرية ، والمرجانية قوى وشديد بحيث لا يترك مجالا للشك في ان « القصر العباسى » كان مدرسة عاسية • واليك اوجه الشبه في الامور التالية :

#### ١ \_ مخطط « القصر العباسي » ومقارنته بمخطط المستنصرية والمرجانية •

ان هذا المخطط قريب الشبه جدا بمخطط مدرستين معروفتين هما: المستنصرية والمرجانية • ففى الضلع القبلية فى كل من هذه العمارات الثلات: أ \_ مسجد أو جامع • وقبالة الجامع ايوان فخم فى كل من « القصر العباسى » والمرجانية • اما جامع المستنصرية فيقابل ايوان المدخل الفخم ، الرفيع ، المزخرف • ب \_ فى البنايات الثلاث حجرات وغرف عديدة فى

<sup>(</sup>١) سامراء ـ نشرة مديرية الآثار سنة ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٨٤ ص ١١٨٠

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي ١ : ٧٥ ·

۱۱۵ – ۱۱٤ : ۱ سبغدادی ۱ : ۱۱۵ – ۱۱۵ .

الطابقين عدا الضلع القبلية حيث المسجد أو الجامع • ج \_ في البنايات الثلاث سلالم في الطابقين يصعد بها من الصحن الى الطابق الثاني والى أعلى السطح يظهر منها أربعة سلالم في المرجانية وستة في المستنصرية واتنان في « القصر العاسي » تبدو آثارهما في الغرفتين الواقعتين على طرفي الايوان ولا شك في أنه كانت فيه سلالم أخرى مما يلي الجامع أو في أمكنة أخرى غيرها •

#### ٢ \_ الابواب والمداخل:

ان الباب الرئيس في المستنصرية مدخل رفيع مزخرف أعلاه وجانباه من الخارج بزخارف رائعة ، وكانت عليه كتابة آجرية بالخط النسخي ، محشاة بزخارف آجرية في منتهى الذوق ، والباب يفضى الى مجاز معقود عال ، مزخرف ، على هيأة الاواوين الكبرى ، وفي المرجانية باب عال أيضا فوقه كتابة ، مزخرفة ، كما زخرف أعلاه ، وجانباه أيضا ، وجهته المطلة على الصحن ، والباب يفضى الى مجاز معقود يتصل بمشتملات المدرسة الاخرى ،

وفى « القصر العباسى » باب درست معالم الزخرفة والكتابة التى يحتمل أنها كانت على جبهته و وهو يفضى الى مجاز أبيق ، مزخرف سقفه وجدرانه بزخارف آجرية جميلة للغاية و وفيه دكات يظهر انها كانت للبوابين والفراشين ولذلك فان هذا المدخل أحرى ان يكون مدخل مدرسة من ان يكون مدخل قصر أو دار وهذا المدخل يتصل بالمسجد ، والصحن ، والدهلز ، والرواق و

ان هذه الابواب الثلاثة في هذه المدارس الثلاث تتشابه من جميع الوجوه الا في أمر واحد هو ان في باب المدرسة المرجانية اليوم مئذنة قائمة في الركن الايسسر منه • وليس الأمر كذلك في المستنصرية و « القصر العباسي » وينبغي ان يلاحظ ان هذه المئذنة مستحدثة ويحتمل ان سليمان باشا والي بغداد بناها في سنة ١٢٠٠ه حينما وسع المصلي وجعمل من المدرسة حامعاً •

ويظهر ان المعمار الذي بني بناية « القصر العباسي » كان أدق من

غيره حين جعل المجاز وما يتصل به من الاروقة والدهاليز متصلة بعضها ، لتقي الطلاب ، وأرباب هذا المعهد من المطر ، والشمس ، وليس الامر كذلك في المستنصرية لأن مدخلها يفضي الى الصحن مباشرة ، وربما استنتجنا من ذلك ان هذه الناية قد بنيت في أثناء بناء المستنصرية أو بعدها وليس قبلها ، وأن المعمار الذي اشرف على بنائها استفاد من هذا النقص الملحوظ في بناية المدرسة المستنصرية فعالجه في بناية « القصر العباسي » ، المساحات أو الصحون :

وهى الافنية التى تشابه فى هذه المانى الثلاثة ، مما يدل على ان بناية « القصر العباسى » كانت مدرسة أيضا ، فالصحن فيها واحد ، وليس ثمة أى احتمال فى تعدد صحوله أو رحباته ، أى انه ليس فيه صحن آخر للحرم ، والاحتمال الوحيد ان يكون ذلك فى الحد الاعلى من البناية ، وحيث ان الاسس والغرفتين الموجودتين فى هذه الضلع ، وبقايا الجدران الارضية ، والفوقانية لا تزال موجودة حتى هذه الايام ، وحيث ان التناظر يستلزم ان تكون هذه الضلع كالضلع الشرقية المقابلة لها ، باستثناء المجازين ، اللذين فى هذه الضلع الشرقية فاننا ستطيع ان بحزم ان هذه البناية تتكون من ساحة أو رحة واحدة (١) فقط يطل عليها المسجد ، والايوان المقابل له بحجره وغرفه ، كما تطل عليها الحجر ، والغرف التى فى الضلعين الشرقية والغربية ، ويتصل الصحن بالاروقة والغرف التى فى الضلعين الشرقية والغربية ، ويتصل الصحن بالاروقة والعرف التى فى الضلعين الشرقية والغربية ، ويتصل الصحن بالاروقة

ان هذا الصحن يشبه تماما صحن المدرسة المرجانية ، وصحن المدرسة المستنصرية اللذين يطل على كل منهما المسجد ، والأواوين • وتتصل به الاروقة والدهاليز ، ومنه يفضى الى بيوت الطلاب •

وتختلف هذه الصحون بسعتها وشكلها ، ففي كل من « القصــر العباسي » والمرجانية صحن مربع تقريبا ، والصحنان رحبتان صغيرتان اذا

<sup>(</sup>۱) ترى مديرية الآثار العامة فى نشرتها عن « القصر العباسى ، سنة ١٩٣٥ ان القصر كان مؤلفا من عدة احواش وليس الامر كذلك لانه ليس لدينا ما يدل على هذا الامر ٠

قيستا بصحن المدرسة المستنصرية ، علاوة على ان المستنصرية بالنظر لسعتها وكثرة طلابها ، وتعدد أقسامها العلمية ، كان فيها فيما يظهر أكثر من صحن واحد ، فمدرسة الفقه كان لها صحن كبير هو الرحبة الباقية حتى اليوم وتبلغ مساحتها « ٢٠,٧٠ مترا × ٢٠٧٥ مترا » ، ودار القرآن ، كان لها صحن فيه اليوم جامع الآصفية ، ومما يدل على ذلك فتحة الايوان الذى في دار القرآن ، وربما كان لمانيها الاخرى التي كانت تجاورها أو تصاقبها ساحة أخرى درست معالمها ،

ویمکن ان نقارن بین هذه الصحون فی هذه البنایات الثلاث • فصحن «القصر العباسی » مربع تقریبا ، طوله (۲۱) واحد وعشرون مترا ونصف المتر • وعرضه (۲۰) عشرون مترا •

واما المدرسة المرجانية ، فصحنها مربع أيضًا طوله نحو (٢٣) مترا ، وعرضه مثل ذلك .

#### ٤ ـ الاواوين:

ويمكننا ان نعر في الايوان بأنه طاق كبير عال مدبب العقادة يشبه قاعمة كبيرة و يبنى في صدر احدى الاضلاع في المبانى الكبرى وكالمدارس أو دور الخلافة أو القصور و والايوان في هذه العمارات يقابل الصدر في الطراز الحيرى ذي الصدر والكمّيّن ويكون عادة مفتوحا على الصحن من جهته الامامية ، ويعرف في العراق باسم « الليوان » و ومنه ايوان كسرى في المدائن « سلمان باك اليوم » وقد يتخذ للتدريس ، والاحتفالات وفي المدرسة المستنصرية اليوم أواوين عظيمة منها: ايوان دار القرآن و وايوان الشافعية و وايوان الحنفية و وايوان المدخل وعقود عديدة تمشل بعض الاواوين الصغيرة و والاواوين الكبرى في هذه المدرسة تشبه تماما الايوان الموجود حاليا في بناية « القصر العاسي » من طراز البناء ، والسعة ، والزخرفة ، والمتانة و ومثل ذلك يقال عن ايوان المدرسة المرجانية الفخم الذي كان يتميز بوجود كتابة فيه تحيط بها الزخرفة ،

ان السقف في ايوان « القصير العباسي ، بيضي الشكل ، ومزين

بزخارف تبدأ من علو ثلاثة أمتار ونصف المتر • وقد جعلت كذلك لئلا تمسمها الايدى فتتلفها • والقسم المزخرفمن الجدران يبرز عنأقسام الجدران السفلي على هيأة افريز جميل • والقسم الامامي من الايوان مزدان بنطاق من الزخارف تزيد في جمال الايوان • ويلاحظ ان هذا النطاق الزخرفي الامامي ينزل الى ما تحت مستوى الافريز الذي في داخل الايوان • ويتصل بطاقين صغيرين يعلوان العقدين الجانسين الواقعين في طرفي الايوان • اما اواوين المستنصرية فتشبه هذا الايوان من حيث الشكل ، والسعة ، والارتفاع ، وتنوع الزخرفة ، وارتفاعها عن الارض ، وكانت الزخرفة واضحة في ايوان الحنفية وضوحا تاما عندما اثبتنا في مقالنا الذي نشرناه في مجلة التفيض سنة ١٩٤٦م أن « القصسر العماسي ، مدرسة وليس قصرا ولا دارا ٠ ولم تكن الزخارف يومنه ذ واضحة في ايوان الشافعية الذي يقابله ، ولا في المدخل ولذلك قلنا: « اما زخارف الاواوين الاخرى فظهر ان بعضها مستور تحت طقة التسض » • ولقد صدق حدسنا فقد ازيل الجص عن زخارف الايوان الشافعي ، وعن ايوان المدخل • وظهرت زخارف رائعة جدا لا تقل روعة عن زخارف ايوان « القصر العاسى » ، بل تماثلها من حث الاتقان ، والتنوع • ان ايوان « القصر العاسي » واواوين المستنصرية وايوان المدرسة المرجانية بهيأتها وارتفاعها توازى الطبقتين وتتشابه حتى في حجومها فسمك الايوان في القصر العباسي أكثر من تسعة أمتار ، وطوله ثمانية أمتار ونصف المتر وعرضه نحو خمسة أمتار ، وسمك الايوان في المستنصرية أكثر من تسعة أمتار وعرضه ستة أمتار • ومثل ذلك يقال عن ايوان المدرسة المرجاسة •

# ه \_ المجازات والدهاليز:

فى الضلع الشرقية لكلتا العمارتين مجازان متشابهان ، يفضيان الى دهليز طويل شاهق ، ذى كوى سلقفية ، ممتد من وراء الحجرات • طوله فى « القصر العباسى » ١٧٦٠٧ مترا • وعرضه ١٧٢٨ • وسمكه أو ارتفاعه ١٧٠٨ ، وطوله فى المستنصرية

• ٢ر ٣٤ • وعرضه • ١/٤ • وسمكه تسعة أمتار • والدهليزان متشابهان تشابها تاما • وحيث ان المستنصرية أوسع من المدرسة التي في « القصر العباسي » والتي نرى أنها « المدرسة الشرابية » لذلك نجد فيها دهالير أخرى قصيرة على هذا النسق ، كالدهليز الذي يقع خلف القاعتين الكبيرتين الواقعتين مما يلي ربع المالكية • • النح • ( راجع صور الدهاليز ) •

#### ٦ \_ القاعات الكبرى:

وفي كــل مـن هــذه الدهـاليز أبواب تفضـي الى قاعـات كبرى عددها سبعة في المستنصرية ، وخمسة في « القصسر العباسي ، [ الشرابية ] وهذه القاعات متشابهة تشابها غريبا في التخطيط ، والارتفاع ، والحجوم تقريبا • وكذلك في الكوى السقفية ، والمنافذ الهوائية ، وهي « الملاقف » التي تسمى عندنا « بادكيرات » • وأرى ان هذه القاعاتكان بعضها للتدريس ولرجال الادارة ، وبعضها الآخركان لخزن الكتب • فان (أ) و(ب) و(ج) و(د) في المستنصرية كانت للتدريس وكل واحدة منها تتسع لـ ٢٢ طالباً • وان (هـ) للناظر في مصالح المستنصرية • وان (و) إما ان تكون لجلوس المدرسين أو للمؤظفين التابعين للناظر كالمشرف والكانب . وكذلك يمكن ان يقال عن قاعات المدرسة الشرابية أنها بنيت لنفس الغرض الذي استعملت من اجله القاعات الكبيرة في المستنصرية فان ق٥ كانت للتدريس وهي تتسع لـ ٢٥ طالبا وهم الطلاب الذين كانوا في المدرسة الشترابية اذ ان مساحتها • ٨ر٨ × ٢٠ر٤ • واما ق٤ و ق٣ وهما تنفتحان على بعضهما ويفضى اليهما من الدهليز ، من مدخل واحد ، فنرجح انهما كانتا لخزانة الكتب • وهما تشبهان القاعتين اللتين في المستنصرية واللتين قلنا ان من المحتمل انهما كانتا محل خزانة البكتب المستنصرية • وها تنفتحان على بعضهما ويدخل اليهما من صحن المدرسة كما انهما تشبهان قاعتين اخريين في الضلع الشرقية يدخل اليهما من الدهليز الكبير ومن الدهليز الجانبي الصغير ، وهما تنفتحان على بعضهما أيضًا • وحجم هاتين القاعتين ق٤ يبلغ ٨٥ر٦ × ٢١ره ومساحة ق٣ تبلغ ٨٥ر٣ × ٢٥ر٤ • وارتفاع كل واحدة من هذه القاعات نحو تسعة

أمتار • واما القاعة ق١ فنرى انها غرفة الناظر في مصالح المدرسة • ومساحتها •٢٠٤ × •٢٠٥ مترا واما القاعة ق٢ فمن المحتمل ان تكون لجلوس المدرسين وهي أكبر قليلا من غرفة الناظر • والقاعتان ق١ و ق٢ تتشابهان الى حد كبير مع قاعتي المدرسة المستنصرية ه ، و • لاحظ المخطط •

#### ٧ \_ غرفة الناظر:

ان ق١ أول قاعة من قاعات « القصر العباسي » في الضلع الشرقية مزخرف رتاجها ، أي أعلى بابها بزخارف آجرية جميلة جدا كما انه يوجد في الضلع الشرقية من المستنصرية قاعة على الدهليز السكير تشبه القاعة المذكورة هي الوحيدة بين قاعات المستنصرية في الضلع المذكورة مزخرف رتاجها بزخارف آجرية أيضا • مما يدل على انهما كانتا تستعملان لغرض واحد • فاذا كانت تستعمل في المستنصرية للوالى أو للناظر في مصالحها فلا شك ان الثانية كانت تستعمل لنفس الغرض • ويلاحظ ال كلاً من القاعتين المذكورتين تطل على مجاز يفضي الى صحن المدرسة •

### ٨ - الحجر والغرف وتحقيق كامتور علوم الكال

في القصر العباسي حجرات وغرف صفيرة في الطابقين على طرفي الايوان وفي الاضلاع الاخرى ، ذكرنا ان عددها قد يناهز الاربعين • وفي المستنصرية نحو ١٠٠ من هذه الحجر والغرف عدا القاعات الكبرى ، والاواوين ، والمسجد • • • وعرض الغرف الصغيرة في الطبقة السفلي ٢٤ سم/٢ متر • وطولها سبعة أمتار • وعرضها في الطبقة العليا ٤٢ سم/٢ متر أيضا • وطولها ٣٢ سم ٥ متر • وتقع هذه الغرف على جوانب الاواوين المذكورة في الاضلاع الاربع • فاذا كانت غرف المستنصرية التي رأيت سعتها قد اتخذت بيوتا للطلاب فمن الاولى ان تكون غرف « القصر العباسي • بوتا للطلاب أيضا •

#### ٩ \_ الزخارف الآجرية :

ان الزخارف في « القصر العباسي » وفي المستنصرية ، والمرجانية تتشابه الى حد بعيد في الكمية ، والنوعية فلقد يخيل للناظر الى هذه الزخرفة انها حقول واسعة من الوشي والتزويق يكاد لا يخلو منها مكان في كل واحدة من هذه العمارات المهمة ، ويظهر ذلك جليا بعد العثور على تلك الثروة الزخرفية في المدرسة المرجانية التي كانت مستورة تحت طبقة من الجص منذ العهد العثماني ، كما ان الزخارف التي ظهرت في باب المستنصرية ، وايوان المدخل والايوان الشافعي تدل على ان هذه الزخارف الآجرية تمتاز بتنوعها ووفرتها ، ولقد كان يظن ان زخارف و القصر العباسي » لا مثيل لها من حيث الدقة والكثرة (١) فلما كشف عن زخارف المستنصرية ، وزخارف المدرسة المرجانية التي كانت مستورة تحت زخارف المستنصرية ، وزخارف المدرسة المرجانية التي كانت مستورة تحت تشابها تاما مما يدل على ان « القصير العباسي » كان قد بني مدرسة منهذ الاساس ،

لقد ظن بعض العلماء كما أسلفنا ومنهم (هنرى فوليه) الفرسى ان هذه الزخارف مصنوعة من الكلس (Stuc) بواسطة قوالب ، غير أن العراقيين يدركون تماما خطأ هذا الظن لانهم لا يزالون يستعملون الزخارف الآجرية وبخاصة المقرنصات Stalactites في مبانيهم الخاصة ، والعامة لاسيما في الجوامع والما ذن .

ان زخارف هذه العمارات الثلاث سواء كانت في السقوف ، أو الجدران أو المقرنصات التي في الاروقة تتألف من قطع من الآجر محفورة ، ومنقوشة ، وبتراصفها أو غرزها في الجدران ، والسقوف تتكون أشكال هندسية أو زهرية ، كما ان بعض الزخارف تتكون من خليط من الاشكال الهندسية والزهرية في آن واحد ، وأن الزخارف الهندسية كل جزء من أجزائها مزخرف أيضا بنقوش إما هندسية ، وإما زهرية ،

<sup>(</sup>١) بقايا القصر العباسي ص ٢٣٠

ويلاحظ ان أكثر الزخارف في هذه المباني الثلاثة تتكون من قطع من الآجر المزخرف يلتحم مع بعضه بواسطة قطع آجرية رقيقة تقع زخرفتها على جزئها السميك ، وليس على سطحها العريض ، وقد يرى ان حافات هذه القطع الرقيقة كثيرا ما تبرز عن سطوح القطع التي تقع بينها وبذلك تكون الزخارف ذات تتوآت كثيرة تزيدها جمالا ،

ويلاحظ أيضا ان هذه القطع الرقيقة تكون في بعض الاماكن منحنية السطوح تقع زخارفها على سطوحها المقعرة • ونتيجة تلاصقها وتراصفها يتكون منها مقرنصات ، وقب مزخرفة في غاية الاتقان ، والجمال •

وقد يظهر للباحث في الزخارف ان أجمل الزخارف تظهر في مجاز «القصر العاسي» ( المابين ) ورواقه ، وزواياه ، وفي الايوان • كا انها تظهر بشكلها الرائع في باب المستنصرية ، وصحنها واواوينها • اما دار القرآن المتصلة بالمستنصرية في الحد الاعلى منها فقد قال ابن الساعي عنها : « لم ير مثلها احد ، وليس لادراك وصفها أمد» (١) • ولا عجب فان المؤرخين المسلمين اجمعوا على ان المستنصرية لم يكن لها نظير في العالم ، كما انه لم يبن مثلها ، قبلها ، ولا بعدها • ويظهر ان مدارس بغداد كانت كلها تحظى بمثل هذه العناية الفائقة من الناس • فقد قال ابن جبير يتحدث عن مدارس بغداد وعناية القوم بأمرها : « والمدارس بها نحو الثلاثين ، وهي كلها بالشرقية وما منها مدرسة الا ويقصر القصر البديع عنها • • • ولهذه البلاد في في أمر هذه المدارس ، والمارستانات شرف عظيم ، و وفخر مخلد » (٢) • و واما الزخارف في المرجانية فقد ظهرت في المصلى الذي نقل مكانه القديم الى مكان يتجاوره بغية تعديل استقامة شارع الرشيد سنة ١٩٤٨م • وكانت من الاتقان والبداعة بحيث يمكن مقارنتها من حيث الكثرة ، والتفرع ، والدقة ،

<sup>(</sup>١) راجع كتابنا تاريخ علماء المستنصرية ص ١٨٣ ـ ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن جبير طبعة اوربا ص ٢٢٩ · وطبعة المكتبة العربية ببغداد ص ١٨٣ ·

بزخارف المستنصرية ، و « القصر العباسي » مما لا يدع مجالا للشك في ان « القصر العباسي » كان مدرسة كالمستنصرية ، وكالمرجانية •

لقد ظهر التنوع والتفنن في الزخرفة في هذه المباني الثلاثة بعد أن ظل المعنبون بالآثار يرون أن زخارف « القصر العباسي » لا مثيل لها في بغداد ، لان التزينات الهندسية ، والزهرية والزخارف المتكونة من امتزاج هذين النوعين ، ومن التزيينات التي تحاكي السحاد ، والمقر صات التي تشبه خلايا النحل ، أو الاحجار المنقورة ، والنقوش التي تشبه الاخشاب المحفورة ، كلها تتنوع من ناحية الى أخرى • وفي الناحية الواحدة تتنوع من بقعة الى أُخرى بصورة عجيبة ، محيرة ﴿ كُلُّ ذَلْكُ حَدًّا بَمَدِّيرِيَّةُ الْآثَارِ أَنْ تَعْتَقَّدُ أَنْ هذه الزخارف قد اكست هذا « القصر »! مكانة فنية خاصة فقالت عنه: ه غير أنه لا يوجد قصر أو معيد بلغت فيه الزخرفة بواسطة الآجر الى هذا الحد من التنوع ، في الفروع مع البداعة في المجموع »(١) • على اننا نرى ان هذا التنوع ، والابداع قد ظهرا في المستنصرية في الباب ، وايوان المدخل • وفي ايوان دار القرآن ، وفي ايوان الشافعة والحنفية ورتاجات الحجر والغرف كما ظهر في مضلي المرجانية بشكل لايقل عن تلك المكانة الفنية الخاصة في « القصر العباسي » وأن زخارف هذه الماني الثلاثة تمثل « الدرجة القصوى » التي وصلت اليها زخرفة الريازة العربية في الآجر مما يدل أيضا على ان هذا « القصر » اتخذ مكانا للتدريس كالمستنصرية وكالمرجانية •

#### ١٠ \_ المساجد والمصليات:

وفى القصر العباسى آثار قاعـة كبيرة طولها ١٣٦٨ مترا وعرضها ٥٠ سم ٤ أمتار ويزيد ثخن اسسها على المترين تقابل الايوان ، وتطل على الصحن ، ونستطيع ان نجزم انها كانت مسجد المدرسة ، حيث يصلى الطلاب ، وأرباب هذا الوقف ، وهذا المصلى يشبه مصلى المستنصرية الواقع

<sup>(</sup>١) بقايا الفصر العباسي ص ٢٩٠

قبالة ايوان المدخل ، ويطل على صحنها ، وقد ظهر محرابه بعد ما كان مستوراً ببعض المبانى المحدثة ، كما ان مصلى المدرسة المرجانية يشبه هذين المسجدين الى حد كبير ، فهو بارتفاع الطابقين ويتكون سقفه من ثلاث قب ، ويقابله ايوان فخم ، وفيه كتابات محفورة بين شبكات من الزخرفة الآجرية الزهرية والهندسية ،

#### ١١ \_ طراز التسقيف:

واما طراز التسقيف في المستنصرية و « القصر العباسي » فهو متمائل تماما بل هو واحد في البنايتين • فعقادة الايوان في « القصر العباسي » تشبه تماما عقادة اواوين المستنصرية والمرجانية • وتسقيف الدهليز والغرف الصغيرة ، والقاعات الكبري ، والاروقة لا يختلف مطلقا عما هو في المستنصرية يضاف الى ذلك ان جميع العقادات في هاتين البنايتين مبنية اما على الشكل المعروف باسم « الدور » وهو الذي يشبه مقطع نصف البيضة كما يظهر ذلك في سقوف الاواوين ، والمجازات في كلتا البنايتين • واما على الشكل المعروف به « المدنى » الذي يشبه مقطع سلة مسطحة القعس ، مقوسة الجانين ، كما يظهر ذلك في سقوف الغرف العروف الغرف النايتين • والقاعات الكبيرة في هاتين البنايتين •

وينبغى ان يلاحظ : عما

١ – ان طاق الايوان في « القصر العباسي » يعتبر أكبر طاق معقود على الطراز الاول ، والسقف قائم على جدارين تبلغ المسافة بينهما خمسة أمتار ، اما طوق أواوين المستنصرية فتعتبر أكبر الطوق المعقودة على الطراز الاول أيضا وتبلغ المسافة بين جداري الايوان ستة أمتار ،

٧ ـ ويلاحظ أيضا ان أكبر سقوف القاعات الكبرى المعقودة على الطراز الثانى في « القصر العباسى » يرى في القاعة المرقمة (٤) كما يلاحظ ان السقف محمول على جدارين تبلغ المسافة بينهما ٧١ره أمتار • بينما نجد ان أكبر السقوف المعقودة على الطراز نفسه في المستنصرية في القاعة المرقمة (ب) فالسقف فيها يعلو جدارين يبعد احدهما عن الآخر ستة أمتار • ٣ ـ ان عقود الابواب في كلتا البنايتين تجمع بين الطرازين الاول

والثانى المذكورين لان كل باب يتألف من طابقين ، الخارجى منها على شكل « الدور » والثانى على هيأة « المدنى »(١) •

لم يبق بعد هذا التشابه العام الذي شرحناه ، بين بناية « القصر العباسي » وبين المستنصرية الا ان نذكر الفوارق التي بينهما لنري انها فوارق لا تستحق الذكر ولا تكون برهاناً على خلاف ما فصلناه من أمر « القصر العباسي » وكونه مدرسة من المدارس العباسية ، ويمكن ان نجمل هذه الفوارق فيما يأتي :

أ \_ في المساحة • فان المستنصرية كانت أكبر من « القصر العباسي » لانها كانت تضم ٢٤٨ طالبا في مدرسة الفقه ، و ٣٠ طالبا في دار القرآن و ١٠ طلاب في دار الحديث ، و ١٠ في مدرسة الطب ١٠٠ النح واذا كان « القصر العباسي » هو المدرسة الشرابية فانها كانت تضم (٢٥) طالبا فقط • وهذه البناية تكفي لمثل هذا العدد •

ب ـ فى الرواق • فان رواق المدرسة الشرابية أى بناية « القصر العباسى » رواق مزخرف وهو يتكون من طبقتين ويقع أمام الحجر الصغيرة ، بينها وبين الصحن • اما فى المستنصرية فلا يوجد رواق فى الطابق الاسفل منها بل تفضى الغرف الى الصحن مباشرة • اما فى الطابق الاعلى فشمة رواق امام الغرف فى كل ربع من ارباع المستنصرية الاربعة منه يدخل اليها ومنه يطل على الصحن • وهو فى هذه الحالة يشبه تماما رواق « القصر العباسى » أيضا •

مما تقدم يمكننا ان نستنتج ان بناية « القصر العباسي » تشبه الى حد كير بناية المستنصرية ، وبناية المدرسة المرجانية أى ان « القصر العباسي » اشبه ان يكون مدرسة من أن يكون داراً أو قصراً فهو يشبه المستنصرية والمرجانية في الشكل العام ، والتخطيط ، وحجم الغرف ، والمجازات

<sup>(</sup>۱) بقایا القصر العباسی ۲۱ - ۲۳ ·

والدهاليز ، والقاعات الكبرى ، والاروقة ، والسقوف ، والكوى ، والزخارف ، والمساجد ، والاواوين ، ومواقع السلالم ، النح فالقصر العباسى والحالة هذه لا يمكن ان يكون قصرا ولا دارا بل لا يمكن الا ان يكون مدرسة ، وايوانه كان محلا للتدريس في غير فصل الشتاء على مذهب واحسد ، واما في المستنصرية فكان التدريس على المذاهب الاربعة لان المستنصرية أول مدرسة في العالم الاسلامي جمعت فيها المذاهب الاربعة بصورة رسمية ،

و « القصر العباسي » بناء على ما تقدم ذكره لا يمكن ان يكون دار سكني للخليفة ، أو لنسائه ، وجواريه ، أو لغيرة من الامراء ، والقواد ، واحرى به بعد التفاصيل والشروح التي سردناها والمقارنة بينه وبين مدرستين معروفتين ان يكون هو أيضا مدرسة عامرة بالفقهاء ، وان غرفه الضيقة التي هي أصغر من غرف المستنصرية لا تصلح الا لسكني الطلبة على غرار ما كانت عليه الحال في حجر المستنصرية وغرفها ، وفي حجر المرجانية وغرفها ،

#### الفصل الثانى

#### ١ ـ موقع المدرسة الشرابية

وبعد أن اثبتنا بالادلة الفنية ، والتاريخية أن بناية « القصر العباسى » لا يمكن الا ان تكون مدرسة عباسية ، فانه يلزمنا أن نبذل جهدا آخر ، لعرفة موقع هذه المدرسة ، ومعرفة منشئها .

لقد ظهر لنا في بحثنا عن مدارس بغداد القديمة (۱) ان في البقعة المحصورة بين باب المعظم ، ومحلة الميدان الحالية ، وبين نهر دجلة ، والتي كان يقع فيها « باب سوق السلطان » وهو « باب المعظم » وسوق العميد ، وسوق العجم أربعة من كبريات المدارس التي انشئت في العصرين : العباسي ، والمغولي ، وهي : المدرسة النجيبية ، والعلائية ، والزيركية ، والشرابة

<sup>(</sup>١) مدارس العراق في عشرة قرون ـ وهو معد للطبع ٠

فأما النجيبية فهي المنسوبة الى الشيخ ضياءالدين ابي النجيب عبدالقادر السهروردي المتوفي سنة ٥٦٣هـ ولا يزال ضريحه قائما فيها • والمدرسة لا تزال قائمة حتى اليوم(١) الى جانب المدرسة السليمانية وجامع النعمانية ، والاعدادية المركزية ، قالة دار الضاط ، وأما المدرسة العبلائية وهي مدرسة للحنفية تنسب الى الامير علاءالدين بن عبدالمؤمن التركستاني ٠ ويقال لها الشاطئية ، فقد انشئت على كرسي الجسر العتيق المحاذي للمدرسة النجيبية المذكورة آنفا ، في موضع حسن سنة ٦٩٣هـ • وأما المدرسـة الزيركية فهي مدرسة للحنفية أيضا • وكانت في سوق العميد الواقعة قبالة سوق السلطان • وقد يدو لاول وهلة أن « القصر العاسي » قد يكون المدرسة العلائية غير أننا بعد البحث والتحرى استرجحنا ان يكون هذا القصر المدرسة الشرابية وهي المدرسة الأقبالية ، أو الشرفية التي اسسها شرف الدين اقبال الشرابي • لأن المدرسة العلائية بالرغم من كونها كانت « جميلة البناء ، شاهقة الارجاء » كما يقول ابن الفوطى لا يصح ان تكون هي « القصر العباسي ، ولا يمكن ان تدانيه أو تضاهيه من حيث الروعة والجمال بدليل ان ابن الفوطى ذكر انهم ذبحوا لها بقرة تصدقوا بلحمها على الفقراء عند وضع الملبن على الباب (٢) و ميما يدل على قلة ثروة مؤسسها اذا قيس ذلك بالبدل الذي بذله اقبال الشرابي وأغدقه على المدعويين يوم افتتاح مدرسته . مما يجعلنا نستنتج ان الزخارف والمقرنصات التي حفلت بها هذه العمارة التي تعد من آيات الفن الاسلامي • وما انفق عليها من أموال طائلة لا يمكن ان تكون في المدرسة العلائية • ومن المعقول جدا ان يكون هذا البذل والأنفاق للشرابي على المدرسة الشرابية ، ناهيك بما بذله على عماراته الاخرى في العراق، والحجاز .

<sup>(</sup>١) وقد جدد بناؤها سنة ١٩٤٩م · واضفنا اليها مدرسة كبيرة في تلك السنة عندما كنت مديرا لاوقاف منطقة بغداد · وجعلت المدرسة متوسطة أول الامر وهي اليوم اعدادية ·

<sup>(</sup>٢) لا تزال هذه العادة متبعة في بغداد وهي ان تذبح ذبيحة وتوزع على الفقراء وعمال البناء عند تركيب باب الدار ·

لقد كان السرابي اثيرا عند المستنصر بالله ويظهر اله كان يتقرب أنه والى الناس بخدمة العلم ، والدين ويقوم بالاعمال الجليلة الاخرى كيناء المدارس ، والر بط ، ووقف الاوقاف الكثيرة عليها ، فقد روى المؤرخون أنه بنى ببغداد المدرسة الشرابية ، كما بنى مثلها في كل من واسط مدينة الحجاج ، ومكة المكرمة ،

اما مدرسته التي ببغداد ، وهي التي تهمنا في بحثنا هذا فقد بنيت فيما ذكره العماد الحنبلي « في سوق السلطان (۱) » • وذكر النعيمي انها بنيت « بسوق العجم من بغداد (۲) » وذكر مؤلف الحوادث الجامعة : ان بناءها كان « في سوق العجم بالشارع الاعظم بالقرب من عقد سور سوق السلطان [ باب المعظم (۳) ] ، مقابل درب لملاحين » (٤) وقال أيضا : « وبني [ الشرابي ] ببغداد مدرسة في سوق السلطان (٥) •

وذكر ابن النجار ان سوق السلطان كانت قريبة من دجلة فقد جاء في الجواهر المضية (٢) ان محمد بن محمد البلخي الزاهد المتوفى ببغداد سنة ٢٠٢ه قدم بغداد واستوطنها « بسوق السلطان في مسجد له قريبا من دجلة » ٠

وقد ذكر كثير من المؤرخين ان الذي بني جامع سوق السلطان هو الناصر لدين الله العباسي وقد بناه مقابل سوق العميد ، ويظهر ان المحلة التي عرفت بسوق السلطان كانت حول سوق السلطان وهي محلة الميدان (١٧) الحالية • كما يظهر ان معظم هذه السوق قد اندمج في القلعة •

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ج ٥ ص ١٦١٠

<sup>(</sup>۲) الدارس في تاريخ المدارس ج ١ ص ١٥٩٠

 <sup>(</sup>٣) احد أبواب بغداد الرئيسة وقد هدم سنة ١٩٢٣م .

<sup>(</sup>٤) الحوادث الجامعة ص ٢٤ ، ٣٠٨ ·

<sup>(</sup>٥) الحوادث الجامعة ص ٣٠٨ ·

<sup>(</sup>٦) ج ٢ ص ١١٨٠

<sup>(</sup>۷) راجع حاشية الدكتور مصطفى جواد فى ص ۳۷ من « تكملة اكمال الاكمال » للصابونى وص ١٤٨ من الجامع المختصر لابن الساعى • والسكتابان من تحقيق الدكتور مصطفى جواد •

فاذا كانت سوق السلطان هي سوق الميدان التي بالقرب من باب المعظم و ومسجد سوق السلطان في اغلب الظن هو جامع القلعة الحالي الذي بناه الناصر لدين الله العباسي ادركنا ان المدرسة الشرابية يحتمل جدا ان تكون هي « القصر العباسي » واذا كانت هذه المدرسة قريبة من درب الملاحين أو مقابل درب الملاحين كما ورد ذلك في الحوادث الجامعة فان درب الملاحين لا بد ان يكون مما يلي دجلة على مقسربة من بهو أمانة العاصمة وهذه المشرعة قريبة جدا من « القصر العباسي » أي انها قريبة جدا من المدرسة الشرابية وبين نهر دجلة تبلغ نحو ثمانين مترا ، ولذلك فمن المحتمل جدا إن يكون فيها أو على مقربة منها « درب الملاحين » ولذلك فمن المحتمل جدا إن يكون فيها أو على مقربة منها « درب الملاحين » الذي بنيت المدرسة الشرابية قبالته أو على مقربة منه ه و و

#### ٢ - افتتاح المدرسة الشرابية

ذكر النعيمي (المنطقة عن ابن كثير قال : « وقال ابن كثير في سنة ثمان وعشرين وستمنة : وفيها تكامل بناء المدرسة الاقبالية التي بسوق العجم من بغداد ، المنسوبة الى اقبال الشرابي ، وحضر بها الدرس ، وكان يوما مشهودا ، واجتمع فيها جميع المدرسين ، والمعيدين بغداد ، وعمل بصحنها قباب الحلوى ، فحمل منها الى جميع المدارس والر بط ، ورتب فيها خمسة وعشرين فقيها لهم الجوامك الدارة في كل شهر ، والطعام في كل يوم ، والحلوى في أوقات المواسم ، والفواكه في زمانها ، وخلع على يوم ، والمعيدين ، والفقهاء يومنذ ، وكان وقفا حسنا ، تقبل الله منه » وذكر مؤلف الحوادث الجامعة قال : « وفي شوال [ سنة ١٢٨ه ] تكامل بناء المدرسة التي انشأها شرف الدين اقبال الشرابي بسوق العجم ، بالشارع

<sup>(</sup>١) الدارس في تاريخ المدارس ص ١٥٩ ـ ١٦٠٠

الاعظم ، بالقرب من عقد سور سوق السلطان مقابل درب الملاحين ، وكان المتولى لبنائها شمس الدين ابو الازهر أحمد ابن الناقد(١) ، وكيل الخليفة المستنصر بالله • وشرط الواقف له النظر فيها وفي اوقافها ثم بعده الى من يلي وكالة الخلافة ، وفتحت في آخر شوال ورتب بها الشيخ تاجالدين محمد ابن الحسن الارموى مدرسا وخلع عليه ، وعلى الفقهاء ، والمعيد وجميع الحاشية ، ومن تولى عمارتها • وحضر جميع المدرسين ، والفقهاء على اختلاف المذاهب • وقاضي القضاة عبدالرحمن بن مقبل ، فجلس في صيدر الايوان • وجلس في طرفي الايوان محيالدين محميد بن فضلان • وعمادالدين ابو صالح نصر بن عدالرزاق بن عدالقادر فكلاهما كان قاضي قضاة • وعمل من أنواع الاطعمة ، والحلواء ، ما تعبي في صحنها قبابا ، وحمل من ذلك الى جميع المدارس والاربطة ، وقرئت الختمة ، وتكلم الشيخ محمد الواعظ ، ثم جلس المدرس بعده ، وذكر دروسا أربعة فأعرب عن غزارة فضله ، وتوسع علمه »(٢) • وجاء في الحوادث الجامعة أيضا ان الشيخ تاج الدين محمد ابن الحسن الارموى مدرس الشرفية المذكور توفي في سنة ٣٥٧هـ وقد جاوز عمره ثمانين سنة قال : « وكان وحيد عصره فضلا ، وفريد داره علما • قرأ على الامام فخرالدين الرازي وصحبه ، وكان متواضعًا لمن دونه ، مترفعًا على من فوقه ، وكان عريض النعمة ، واسع الجاه بوجود الشرابي ، يستكثر من المماليك الحسان الترك وغيرهم • وكان اهل بغداد يتحدثون فيه ، فلا يعبأ بحديثهم ولا يكترث لذلك • حكى عنه بعض أصحابه قال : قلت له يوما : ان الناس قد

<sup>(</sup>۱) نصيرالدين ابو الازهر من كبار رجال العرب العلويين ، ولى وكالة ام الخليفة الناصر في وقوفها ، فلما ولى الظاهر وكله لاولاده العشرة • فلما ولى المستنصر احضره يوم مبايعته ، واشبهد له بوكالاته ، واضيفت له استاذية الدار سنة ٦٢٧ه ثم نقل الى الوزارة سنة ٦٢٦ه والوكالة باقية عليه • مولده في شوال سنة ١٧٥ه ووفاته ٦ شهر ربيع الاول سنة ٦٤٢ه ودفن في الكاظمية •

<sup>(</sup>۲) الحوادث الجامعة ص ۲۶ ـ ۲۰ وراجع تاريخ علماء المستنصرية الله ، ۲۰ ، ۱۱۲ ، ۱۱۲ ، ۲۰ عن ابن مقبل وابن فضلان وابي صالح الجيلي ٠

اكثروا القول في هؤلاء المماليك فقال: الست تعلم إن الاسان يحب أن يسكن أحسن الدور ، ويلبس أفخر الثياب ، ويأكل أطيب المآكل ، ويركب أجمل المراكب ؟ قلت بلى • قال: فلم لا يكون من يلى خدمتى به ، ويقرب منه على احسن صورة! وإن شئت أريتك ما بدارى من الجوارى الحسان ، فامسكت عنه • وعرفت انه كذا ينبغى للعاقل أن يفعل • وقيل له يوما: أن جاريتك فلانة تحب مملوكك فلانا ، وكانا في غاية الحسن ، والجمال فقال: الآن ثبت عندى صحة عقلها • ودفن في قبة بنيت له في الشويزى »(۱) •

#### إلفصل الثالث

#### اقبال الشرابي مؤسس الشرابية

جاء في الحوادث الجاميعة أنه شرف الدين أبو الفضائل اقبال السرابي (٢) وكان اولا لعز الدين نجاح الشرابي (وانتقل الى زوجته بعد وفاته فلما افضت الحلافة الى الظاهر حملته اليه فقبله وأبعده عنه رشيق وانفذه الى ولده المستنصر فلما دخل عليه قالي له: ما اسمك ؟ فقال: اقبال وأفسر بذلك واستبشر وتفاءل به فلما افضت الحلافة اليه وربه وقبض على رشيق وحسه وجعل اقبالا شرابيا وأخذها وعاد مظفراً فلما افضت الحلافة الى إربل سار بالعسكر اليها وأخذها وعاد مظفراً فلما افضت الحلافة الى المستعصم زادت منزلته عنده وقرب من قلبه فلما وصلت عساكر المغول سنة خمس وثلاثين [وستمئة] خرج الى لقائهم وظهر من حسن تدبيره ما اوجب زيادة الانعام عليه وكان حال الملك منتظما بصائب رأيه فلما توفي اختلت الاحوال بعده (٣) و

<sup>(</sup>۱) ص ۳۱۰ – ۳۱۱ · والشونیزی هی مقبرة الجنید البغدادی بجانب الـکرخ ·

<sup>(</sup>۲) ص ۷٦ و ۳۰۸ ۰

<sup>(</sup>٣) الحوادث الجامعة ص ٣٠٩ .

ولما غيرت ثياب العزاء بعد الحداد على المستنصر وتولى ابنه المستعصم المخلافة خلع على شرف الدين اقبال الشرابي في حضرة الخليفة المستعصم وقلده سيفين بيده وقدم له مركوب من خيل المخليفة في البستان ، فخرج راكبا وبين يديه الحدم بسيوف مشهورة ، فخدمه الامراء بين يدى مركوبه وفخرج من باب النوبي فلما انتهى الى باب البدرية استأذنه علاء الدين الطبرسي الدويدار ، وكان راكبا في آخر الامراء في العود الى داره فأذن له ، وللامراء فنزل علاء الدين وعضده ، وقبل يده وعاد (١) ه

وجاء في الحوادث الجامعة انه بني في الجانب الشرقي من واسط مدرسة للشافعية ، فتحت في سابع عشر شعبان من سنة ١٩٣٧ه بناها على دجلة مجاورة لحامع كان دائراً فأمر بتجديد عمارته ، ورتب به مدرسا العدل أحمد بن نجا الواسطى ، ورتب بها معيدان ، واثنان وعشرون فقيها وخلع على الجميع وعلى من تولى عمارتها من النواب ، والصناع ، والحاشية الذين رتبوا لخدمتها ، وعمل فيها دعوة حسنة حضرها صاحب الديوان « ابن الدباهي » والناظر بواسط ، والقاضى ، والنقيان ، والقراء ، والشعراء ، وكان المتولى لعمارتها والذي جعل النظر اليه والى عقبه في وقفها ابو حفص عمر بن البي بكر بن اسحق الدورقي (٢) .

وذكر قطب الدين الحنفى فى كتابه الاعلام باعلام بيت الله الحرام (٢) انه « بنى بمكة مدرسة على يمين الداخل الى المسجد الحرام من باب السلام ووقف فيها كتبا كثيرة فى سنة ١٤١ه ويظهر ان هذه الكتب كما يقول قطب الدين « ذهبت شذر مذر والمدرسة باقية الى الآن وقد صارت رباطا وفيه محل التدريس » •

وجاء في الحوادث الجامعة (٤) انه جدد بمكة الرباط الذي اشتهر ذكر.

<sup>(</sup>۱) الحوادث الجامعة ۱٦٧ – ۱٦٨ ·

<sup>(</sup>٢) الحوّادث الجامعة ٧٧ ·

<sup>(</sup>٣) ص ۸۲ ٠

<sup>·</sup> ٣٠٩ - ٣٠٨ (٤)

فى الدنيا ، وعين عرفة التى فى الموقف ، وأجرى ماءها لانتفاع الحاج به واوقف على ذلك الوقوف السينية ، قال : وكيان كثير الصيدقات ، والمواصلات ، كان فى خدمة المخليفة بالحلة فمرض بها وحمل الى بغداد فى شبيارة ، وهو مثقل ، فوصل فى سابع عشرى شوال [سنة ١٥٣ه] وتوفى فى ثامن عشريه ، وصلى عليه فى جامع القصر ، ودفن فى تربة ام المخليفة المستعصم بباب القبة على يمين الداخل ، وجلس الوزير ، وارباب المخليفة المستعصم باب القبة على يمين الداخل ، وجلس الوزير ، وارباب الناصب فى العزاء بالمدرسة المستنصرية ، وكان شيخا شجاعا كريما ، شريف النفس ، عالى الهمة (١) ،



 <sup>(</sup>۱) راجع ص : ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۹ و ۱۱۰ من الكتاب المظنون انه الحوادث
 الجامعة عن اعماله العسكرية وجهوده في صد المغول عن اربل ، وبغداد .

#### الراجسيع

- \_ الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ٠
- \_ شدرات الذهب لابن عبدالحي الحنبلي ٠
  - البداية والنهاية لابن كثير •
- \_ الحوادث الجامعة المنسوب لابن الفوطى تحقيق الدكتور مصطفى
  - ـ الفخرى لابن الطقطقي •
  - \_ الاعلام باعلام بيت الله الحرام لقطب الدين الحنفي .
    - ٧ \_ تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ج ١
      - ٨ \_ معجم البلدان لياقوت الحموى
    - ٩ \_ مراصد الاطلاع لصفى الدين عبد المؤمن
      - ١٠ \_ مروج الذهب للمسعودي
      - ١١ \_ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزى .
    - ۱۲ \_ رحلة ابن جبير · ١٢ \_ بقايا القصر العباسي · لمديرية الآثار القديمة ·
      - ١٤ \_ سامراء ٠ لمديرية الآثار القديمة ٠
- وهما من تحقيقُ آلُدكتور ﴿ مصطفى جواد
- ۱۵ \_ تكملة الاكمال للصابونى ۱٦ \_ الجامع المختصر لابن الساعى
- ۱۷ \_ تاریخ علماء المستنصریة · ناجی معروف
- ١٨ \_ النصوص الكتابية على جدران المستنصرية والمرجانية ٠
  - ۱۹ \_ مجلة سومر ٠
  - ۲۰ \_ مجلة التفيض ٠
  - ٢١ \_ مباحث عراقية ليعقوب سركيس ٠
  - ۲۲ \_ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ٠
    - ۲۳ \_ ابن الفوطى : للشبيبى ٠
- 24 Mission en Mesopotamie. Louis Masignon. VII.
- 25 L'architecture Musulmane du XIIIe Siécle en Iraq. Paris 1913.

## الم*ذيديون* في شعر العصر السلجوقي

للدكتور على جواد الطاهر الاستاذ المساعد في قسم اللغة العربية

ملوك العرب وامراؤها بنو مزيد الاسديون النازلون بالحلة السيفية على الفرات ، كانوا ملجأ اللاجئين وثمال الراجين وموئل المعتفين وكنف المستضعفين ؛ تشد اليهم رحال الآمال ، وتنفق عندهم فضائل الرجال ٠٠ وأثرهم في الخيريات أثير ، والحديث عن كرمهم كثير ٠٠٠

العماد الاصفهاني ـ الخريدة

كانت مكانة بنى مزيد فى الشعر بارزة بروزها فى التأريخ (١) • ولقد مدح الشعراء نورالدولة دبيس بن على بن مزيد ، فلما توفى سنة ٤٧٤ رثوه فأكثروا (٢) ، ولقد رثوه « بعد وفاته بأكثر مما مداخوه فى حياته » (٣) • وظل ذكره يتردد عند مدح أعقابه ، فمن ذلك ما قاله ابن الهيّارية :

٠٠ كم قد حمى بأس نفس مرة منابر الاسلام والاسرة الجلدة قرواشا على الاتراك وانتاشيه مين مخلب الهلك

<sup>(</sup>۱) بنو مزید من بنی أسد ، نزحوا عن خوزستان ، علی أثر خلاف عائل ، بقیادة علی بن مزید ، وحلوا عام ۶۰۵ فی النیل ـ عند بابل ، وعندما توفی علی سنة ۶۰۸ خلفه فی الریاسة ولده دبیس ثم منصور ثم صدقه ۰۰۰ و کانت لهم عدة حلل ، ولکن الحلة التی شیدها صدقه هی التی غلبت علی ما سواها ـ وما زالت قائمة الی الیوم ۰

ينظر عن بنى مزيد ومصادر دراستهم ٠٠٠ وعن الاعلام التى ترد فى هذا البحث الجزء الاول من كتاب « الشعر العربى فى العراق وبلاد العجم فى العصر السلجوقى » ، بغداد ، ١٩٥٨ ٠

ومن أكثر من مدحهم في العصر البويهي ، مهيار الديلمي .

<sup>(</sup>۲) ابن الاثیر ۱۰ : ۷۸ سن ۷۷۶ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ٤ : ٢٨٠ .

فى يوم سلم فلولاه هسرب لكن دبيس وحده حمى العرب المولدة ولله المارة بعد وفاته الى ولده بهاء الدولة منصور ، هناء البندنيجي ودعا للسلطان (٢) ( ملكشاه ) •

وكانت بين شرف الدولة مسلم بن قريش بن قرواش العقيلي (٣) مكاتبات • • ومعاتبات وقد استنجد العقيلي مرة بهاء الدولة « وترقب منه السرية ، فلما لم ينجده ، عزم واعتمد على نفسه وانتصر ، فأجابه بهاء الدولة معتذراً:

• • ولو أنى جريت على اختيارى قددت اليكم الفلوات قدا لتعليم أن بيت بنى عملي للكم وبكم يعد اذا استعدا<sup>(1)</sup>

ولابد من تصديق عــذر منصور لانه معروف بالشــجاعة والنحدة ع ولأنه يقول ــ والتأريخ يؤيده :

•• فان أنا لم احمل عظيما ولم أقد لهاما ولم أصبر على فعل معظم ولم أجر الجانى وأمنع حوزه غداة أنادى للفخار والتمى فعلا نهضت بي همــة عربيـة الى المجد ترقى بي ذرى كل مخرم (٥)

وفي عام ٤٧٦ كما " استولى العسكر السلطاني على حلل العرب [ في ديار بكر ٠٠٠] وغنموا أموالهم وسلبوا حريمهم ٠٠ بذل صدقة بن منصور الاموال وافتك اسرى عقيل ونساءهم وأولادهم وجهزهم جميعهم وردتهم الى بلادهم ففعل أمراً عظيماً وأسدى مكر مة شريفة (٢) " " فشكره الناس

<sup>(</sup>١) ابن الهبارية: الصادح والباغم ص ٩ • وينظر ديوان الابيوردى:

<sup>(</sup>٢) العماد ، الخريدة ، و ١٠٣ ب ٠

<sup>(</sup>۳) اخباره في خريدة القصر \_ قسم شعراء الشام ج ۲ (ط ١٩٥٩) ص ٢٥٥ \_ ۲۷۰ ·

<sup>(</sup>٤) العماد ، الخريدة ، قسم الشام ، الموصل و ١٧٣ - (= ص ٢٦٤ من المطبوع ) ٠

<sup>(</sup>٥) ابن الاثير ٨ : ١٤١ سن ٤٤٩ ، سن ٤٧٨ ، وتنظر البداية والنهاية ١٢٠ : ١٣٠ سن ٤٧٨ ٠

<sup>(</sup>٦) ابن الاثير من ٤٧٧٠

على ذلك (١) » « وامتدحه الشعراء فأكثروا (٢) » •

وقد وصف السنبسي هذه الحادثة وصفاً يتفق والتأريخ ٣٠٠ في قصيدة منها:

> كما أحرزت شكر بني عقسل غداة رمتهم الأتراك طرآ فمسا جنوا ولكن فاض بحسر فحسين تنسازلوا تحت المنسسايا مننت عليهـــم وفككت عنهــــــم

بآمد يوم كظهم الحددار بشمه من حوافلها ازورار عظيم لا تقاومه البحسار وفيهسن السرزية والدمسار وفي أثنياء حبلههم انشهار أسير حين أعلقه الاسار (٤)

وأجود من أبايات السنبسي أبيات البندنيجي (٥):

٠٠ ويمسى له في جيد كل متوج الله صنائع لم تخطــر ببال حســابها

وبيض الظبي يردي الكماة ضرابها غداة غدت للترك في الحي وقعة أباحت حمى دار عزيز جنابها لباتت على حكـم السبايا كعابهـا حمى عرضها والترك يحرق نابها ولا يحفظ الارحام الا لبابها سيوف العدى من حيث غص شرابها وعاثت بأسلاب الاسمود ذئابهما لما انجاب عن تلك الشموس ضابها وان رابهــا جدب فأنتم ربابهـــا

كيوم عقيسل والرماح شسواجر فأقسمه لولا تخموة مسزيدية ولكن سيف الدولة بن بهائهــــا تناشبده الارحبام والنقبع ثائسير وكم ذاد عنها « المزيديون » بالقنا عشيــــة لاذت بالفــرار من الظــي ولولا عوالي « نور دولة » خندف اذا نابهـــا خطب فأنتم ملاذهـــــا

<sup>(</sup>١) ابن كثير ، البداية والنهاية ، ١٢ : ١٢٦ سن ٤٧٧ .

<sup>(</sup>۲) ابن الاثر ۱۰ : ۸۷ ·

<sup>(</sup>٣) نفسه ١٠ : ٦٦ ـ ٨٧ (= ٨ : ١٣٥ من ط ١ الاستقامة ) ٠

<sup>(</sup>٤) نفسه سن ٤٧٧ ٠

<sup>(</sup>٥) العماد ، الخريدة ، قسم العراق ، و ١٠٤ ·

ولما مات بهاءالدولة (عام ٤٧٩) ، أحزن موته نظام الملك والسلطار والخليفة وكثيرا من الشعراء (١) •

وولى الامارة بعده ولده سيف الدولة صدقة • وصدقة أخطر رجال بنى مزيد ، ومن أعاظم رجال زمانه • وقد مدحه من غير السنسى والبندنيجي من شعراء كثيرون مثل المطاميري وابن أبي الصقر الواسطى وابن وائق الانباري ، ومحمد بن حيدر ، وشبيب البروجردي (٢) ويحى بن التلميذ (٣) والابيوردي وابن الهبارية •

واياه خاطب جحوش الكلبي الخفاجي بقوله :

فأن ترض عنا فالعسراق تحلمه والا نزلنا منزلا عنه أزورا ومن عرف خفاجة وأذاها وعرف وقعات صدقة بها أدرك معنى هذا الست ٠

... ويقول ابن الهبارية في كتابه « الصادح والباغم » الذي اهداه الصدقة \_ بعد حديثه عن اجداد الممدوح:

ولم تزل « حلّته " مسلافا لكل من يهسرب من بغداذا يقصدها الملسوك والبخسلائف وجائع ذو فاقسة وخائف في حمساها فيشسبع الجسائع في دراهسا ويأمن الخسائف في حمساها

.,\* \* \*

يا ليتني سكنت تلك الحلم بين شموس المجمد والاهلك

\* \* \*

في خير دار ضيف خــير مرتجي ملك يعز عنــده أهــل الحجــا(١)

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ١٠ : ٩٨

<sup>(</sup>٢) تراجع الخريدة ، مخطوطة باريس ، وليدن ، المحمدون للقفطى

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أصيبعة ١ : ٢٧٨ ·

<sup>(</sup>٤) الخريدة ٠ مخطوطة باريس ٠

<sup>(</sup>٥) الصادح والباغم ٩ - ١٠٠

ومن قصيدة القاضي شبيب البروجردي في سيف الدولة:

قطعت الفيافي لاضنينا بمهجتي ولاكارها وعسر الجسال وسهلها الى « حيلَة » ما حلّها اللوم والجنا بل المجد والعلياء والجود حلّها(١)

وكانت مملكة صدقه في اتساع ، وقد قال مهذب الدولة بن أبي ألجبر \_ أمير البطائح \_ يخاطبه:

كشفت عن قناعها لك بغدا د وأعطتك واسطما تشك

وعطت جيدها اليك من الشمو ق حاليك البصرة الفيحاء(١)

وقد سار صدقة نحو البصرة وملكها(٣) ، فهنأه الشعراء بهذا النصر (١) وهم يرثون خاله •• الذي قتل في المعركة<sup>(•)</sup> •

أما الابيوردي فانه مدح صدقة منذ وصوله العراق(٦) فتحدث عن سبه ، وذكر أيام أجداده ووصف أحدها(٧) . ثم قصد الحلة(٨) فاستقبل أحسن استقبال ، وقد أساء الشاعر فهم بعض الاحوال وفسرها بالاهمال م وحاول ترك الحلة وهو يردد أباتا هجائية :

لئن ضـــقت عنى فالبـــلاد فسيحة وحسبك عاراً أنَّني عنك راحــل فان كنت بالسحر الحرام مدلّة تعندي من السحر الحسلال دلائل قواف تُعيرُ الاعينَ النجلُ سحرَها ﴿ وَكُلُ مُكَانِ خَيَّمت فيه بابل

<sup>(</sup>١) الخريدة ، قسم بلاد العجم ، مخطوطة ليدن ٠

<sup>(</sup>٢) الخريدة ، المجلدة الاولى ص ٣٣٨ ـ

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير ١٠ : ٢٧٨ ٠

<sup>(</sup>٤) نفسه ٠

<sup>(</sup>٥) نفسه ٠

<sup>(</sup>٦) ديوان الابيوري ص ١٩٨٠

<sup>·</sup> ۲۲۷ – ۲۲۲ ، ۲۱۶ – ۲۱۱ ، ۱۳۷ – ۲۳۶ ، ۲۳۶ (۷)

<sup>(</sup>٨) ياقوت ، ارشاد ٦ : ٢٥٦ ( = ج ١٧ : ٢٣٦ ـ ) وينظر ديوان الابيوردي ص ٣٣٤ ـ ٣٣٦ ٠

ويفهم من سياق رواية الخبر أن هذه الابيات نظمت بالمناسبة ، وهذا غير صحيح ، لان الابيات في الديوان جزء من قصيدة طويلة كان الشاعر قد وجهها لمؤيد الملك بن نظام الملك مستعينا به على عميد الدولة بن جهير (۱، والابيات في ذم بابل ويراد ببابل العراق كله ذلك ان الحلة لم تكن قد شيدت يوم نظمت القصيدة ، ومن المحتمل ـ ان صحت الرواية ـ ان يكون اشاده لها من قبيل الاستشهاد ،

واذا كان هناك شاعر غير مرتاح من الحلة فهو الغزي · فقد قصدها مرة فقال :

أنا فى الحلــة الغــداة كــأى

بين عــرب لا يعـــرفون كلامــا
وصــدور لا يشرحون صــدورا
والمليك الــذى يخاطبــه النــا
مــاله ناصـــح ولا يعلــــم الغير

علسوى فى قبضة الحجساج طبعهم خارج عن المنهساج شغلتهم عنها صدور الدجاج س بسيف ماض وفخسر وتاج ب وقد طال فى مقامى لجاجى(٢)

وواضح أن يكون بين أسباب هذا الهجاء اعراض لقيه من الامراء وحَيبة أصابته في آماله بالكسب ـ وقيما عدا ذلك ، لم يقل قوله انسان :

وعندما قتل صدقه عمام ١٠٥ فرح الغزى فرحا شديدا كأنه انتقم لنفسه وتأر ، ثم دبتج قصيدة يهنىء بها غياث الدين السلطان محمد ووزيره ضياء الملك أبا نصر أحمد بن نظام الملك (٣):

جلا لك وجهه الفتح المبين ومد بضبعك السبب المتسين وكان الخطب في التقدير صعبا فهان وأى خطب لا يهسون

\* \* \*

۲٤٩ – ۲٤٧ ، الابيورى
 ۲٤٩ – ۲٤٩ ، الابيورى

<sup>(</sup>٢) ديوانه المخطوط • معجم البلدان : الحلة •

<sup>(</sup>٣) ديوان الغزى ، مخطوطة باريس ص ٤٥ ــ ( = ديوان الابيوردى لطبوع ٣٥٨ ــ ٣٦٠ ) ٠

غداة يقوده الضرع المهسين بمعضلة يشبب لها الجسين كما يتهافت الخيط الدرين سجالا كانت الحسرب الزبون وعند الســـبر تنتقض الظنون يراسله « الأمير » فمسا يدين وغير مثقف من لا يلين وأجنحة البعوض لها طنسين وكل مزيد لحيز حيرون قرائن بعد ما خلت القـــرون فنونا جمعة كان الجنون وأدبر والسوار لسه قسرين وتلعنه الدوامث والحسرون ومن شر الحميــة ما يهون كأن الاعوجية حين فالرواس مقيائه القوائم أو صفون مخضية وباللميات جيون كريتا للصوالج تسبتين وينصير باطللا ليذل دين الى مكروه منظره العيــون(١) كمسا يهتسن بالثمر الغصون وللآفسات بينهما كمسين

وما اللجب اللهام بذي امتناع رمى « أسذاً » مقدمها سفيها وأوردها الردى والهام تهوى وغيرته السيرية يوم فلت وظن الترك قد تركته خوفسا أقام بأرض « بابل » مستبدا ويوسعه « غياث الدين » حلما يتيــه بثروة وطنـــين صيت ومال به الحران الى التمسادي ولما لم يعظم من الليالي سرى ورمى الفرات وراء ظهر فأقبل وهو لاسم أبيه ضبيد توبخــه الغـوامض والرُّوابي حمى الليث العرين و « آل عوف » / ليوث كان يحميها العرين فلما أصحروا صاروا نقادا توالوا والسيوف من التراقي تخال بها الجماجم بعسد حقب رجا أن يدخل الزوراء قهسرا فجيء بنصف رأس منه ترنو لعاملة القناة له اهتزاز وخيل البغى جامحها عثــــور وما اجتمع الغنى والبخل الأ

وغرض الشاعر الشخصي واضح ، وأهواؤه الشامتة بيَّنة ، ولهجته

<sup>(</sup>۱) ينظر اليافعي ٣ : ١٧٠٠

العدائمة مفضوحة ، وما رمى أحد صدقة بسفاهة أو بخل أو كفر ولا آل مزيد بجبن وما يشبه الجبن ، ولا مدح أحد ضياء الملك هذا المدح (١) ونحن نعرف ضعفه وبعده عن المقارنة بأبيه ، ونعرف غاية الغزى « الاستجدائية ، من مدیحه (۲) •

ولكن القصيدة ـ على ذلك ـ تجلو نقاطا تأريخية مهمة ، فهي ترينا أن السبب المباشر للمعسركة هو قوة صدقة واتسماع نفوذه وآماله وقلة اكتراثه لاوامر السلطان ، ثم انها تدلنا على أن جيش السلطان كان يستصعب حرب صدقة وانه أرسل سرية فلها جيش صدقة •

وليلاحظ أن الغزى قــد نص على أن صــدقه كان يريد أن يملك بغداد ، وأن غايته من ذلك أن ينصر الباطل ويذل الدين • وقد يكون في الشطر الاول من هذا النص شيء من الصحة ، الا أن صدقه لا يمكن أز يكون بأى حال من الاحوال من أنصار الباطل ، فلم يعرف عن انرجل غير نصرة الحق والتقوى • ولعل الغزى قصد الاشارة الى تشيئع صدقه ، وقد كان تشيع صدقة ذنب برأى بعض المؤرخين (٣) • اما اذا أراد نسته ألى الباطنية فذلك مزعم غير صحيح وقد فنده ابن الاثير •

« لما قُنتل صدقة ، أقطع بلاده الأكراد وغيرهم ، وضمن كشف للك الاعمال رجل يقال له « ثابت بن سلطان بن ثابت » ، ومن الاكراد جماعة

(١) أعيد لنا نظام الملك حياً بأحمد بعد ما خف القطين

كأنك جوهر والناس طين نبأ عنك القياس وفقت حتى ص ۲۵۹ ـ ۳۲۰ ۰

(٢) وهو القائل:

أجب بحر الكفاة فلي سؤال أترضى أن يقال « الصدر » يرضى ولست أشك أنك بحر جود

وأنت بكل منقبة قمين بجعجعة وليس يرى طحين ولكن مسا لمنتظسر يقسين

<sup>(</sup>٣) مخطوطة العبر ( باریس ) ج ٢ سن ٥٠١ ٠

يقال لهم بشيرية وجماعة نرجسية ه(١) .

وقد أنشأ مرجاً بن بتاه (؟) البطائحي قصيدة (١) يستهجن هذه الافعال ويسخر على طريقته الخاصة :

لقد سن للسلطان « ثابت » سنة ً موافقة النظار والكشف عنهسم وقد كثر الاقطاع حتى أظنهه ثلاثون ألفا « للبشيري » وحسده وعشرون ألفا أقطعت « نرجسية » ولولا سفاه الرأى كان عليهم وما كان « أساكيل » يركب خلفه ويركب « سلار » أخوه بزهوة ورمحان مدهونان يخفق فوقهيا وأصبحت لا أدرى اذا ما رأيتــــه سيلام على مال العيراق فاسه فشطر لاتراك ومن دونها النهسر وشطر لكتاب وما فيهم صدر وشطر لحجاب وما فيهم فخسر وشطر لصبيان يتامى ونسوة وفي هيث والانبار للناس عبسرة كأن غرابا فوق اعواد سرجه كأن علم حُلةً من اهابه فورام من ورام خير سيجة

فلا يأمن السلطان زيد ولا عمرو ولو كان ممن لا يصح له العشر سيقطع كلب في الجزيرة أو هر فدع عنك ممن لا يجوز له ذكــر كثير له ألف ولو انهــــا بعــــــر من الغنم الاعشار والصوف والشبعر جاد الراذين الشيرية الحمسر ومن خلفه فهد "وقدامه صقّر '(٢) عقابان مكتوب على وجهها نصيحر أقد جن « أسياكيل » أم خرف الدهر مضى حيث لا نفع لذلك أو ضـــر وشطر لاكراد ومن شأنها الغسدر أيامي وما في بر أكثرهم أجـــر اذا أبصروا «'يمنا » كما انكسف البدر") لك الخير ان لاقيته وله الســــر وقد طلب بالقار أو مسها الحسر وليس سواء بافراس وبانصر (٤)

<sup>(</sup>١) الخريدة و ١٧٠ ب ، وتنظر النصرة و ١٠١ · وتنظر مقالة الدكتور مصطفى جواد ج ٢١ م ٤ من مجلة المجمع العلمي ص ١٠٠٠٠

<sup>(</sup>٢) بزهوة ٠ لم ترد الـكلمة واضحة في مخطوطة النصرة ٠ اما في مخطوطة باريس للخريدة فقد وردت « بدهرة » •

<sup>(</sup>٣) يمن : هو أمير الجيوش ، ولى امارة الحج الى أن توفى ٠٠ أقطع هيت والانبار ، وكان خادما حبشياً خيّراً سرياً •

<sup>(</sup>٤) هما كرديان : أحدهما ور"ام بن بافراس ، والآخر ورام بن ىانصر •

حمــــاران صوامان قرد وافقــــم وأعمى له عــــين وليس له شفر ً

واذا استبعدنا اللهجة الساخرة الهازلة من هذه القصيدة بقيت لدينا معلومات قابلة التصديق وتفصيلات لا نجدها في أي كتاب من كتب التأريخ التي بين أيدينا •

واستطاع دبس ٌ بن صــدقه أن يستعبد امارة أبيه • وقــد مدحــه الشعراء ، وحدّ ث المجحف القشيري عن فترة الانتقال التي مرت بين الاميرين ، فقال(١) وهو يطرى دبساً :

> وقلنــــا بأرض « الجامعين » وبابل ألا فتنحــــوا عن دبيس ِ وداره

وقد حكمت كــل الملاحم أنه على الجانب السعدى قابلك السعد وقد أفسدت فيها الاعاريب والكرد: فلابد من أن يظهر الملك الجعبد ﴿

وقال فيه حيص بيص في أول لقينه (٢):

انبي لأ'فكسر في عُلك فأنثني حيران لا أدرى بماذا أمسدح ان قلت : لنث ، كنت أقتل سطوة أو قلت : بحر لدى ، فكفك أسمح

ولحيص بيص فيه كذلك (٣):

عن الصبر حتى أدرك المحد أجمعا

توالت عليه الفادحات وليم يحسد وما زال يرخي للنوى من قيادة الى أن أفاد الحي شملا محمعا

وله أيضا \_ وقد لقه « سبف الدولة الملك المرجتي » :

طلق الوجه أغلب مزيدي مضيىء النسار مرفوع العمساد

سراعا متسل مبشوث الجسراد وباعثها الى الغسارات تهفسو فيـــوما في المشـــارق في مغــار ويومسا بالمغسارب في جسلاد

<sup>(</sup>۱) یاقوت ، بلدان ( جامعین ) ۲ : ۱۰ – ۲۱ ·

<sup>(</sup>٢) الخريدة ، قسم العراق مط ٠ ص ٢٢٤ ٠

<sup>(</sup>۳) نفسه ص ۲٦۸ ۰

أجلت الخيل في الآفاق حتى تخوفت السماء من الطسراد وباراك الملسوك فكنست منهم مكان الشامخات من الوهاد (١)

والشعر حسن ، وكان دبيس كثير الحروب والاغارات ولكن المبالغة واضحة ، ويبدو أن وشاية كانت قد دبت بين حيص بيص ودبيس فجاء الشاعر يعتب الامير بهذه الدالية ،

ومن قصیدة أخرى ستدل على ان حیص بیص صحب دبیساً حین خرج الى حرب المسترشد مما أغضب الخلیفة ووزیره الزینبی ، فاعتذر حیص بیص البهما بقصیدة بقول فیها(۲):

أقمت بها حيث الرضا ذو مخايل وفارقتها لما بدا لي غرورها

قتل دبیس عام **٥٧٥** فرثاه حیص بیص وأثنی علیه بشجاعته وکرمه ولطفه ومنطقه وکنتاه أبا الاعز (۳):

هبنی كتمت لواعج البرحاء فمن المكتم عبرتی وبكائی \*

فلتكه البيض الصوارم والقت والسابقات لواحق الامطاء وليبكه اليوم العصيب من الوغى ينسزو بكل كتيبة حمساء وليبكه رأد الصباح أعده بطراده كالليلة الليلاء وليبكه اللطف الذي لم تؤته خمر ولم ينرزقه صفو الماء وتألف القلب الشديد بمنطق أغنى مؤمله عن الاعطاء

ولاشك في أن الثناء على دبيس كان ضربا من حسن الظن لأن دبيساً كان من اضطراب الشخصية وهوج التصرف ما لا يجعله مستحقا كل ما قيل فيه \_ ولا بعضه • وللمرء أن يرجع الى التاريخ ، الى كامل ابن الاثير \_

<sup>(</sup>۱) الخريدة ، مط ۰ ص ۲۳۹ ۰ وينظر من ديوان حيص بيص : و ۱٦٩ ، ۲۷ ، ۳۱ ، ۶٦ ، ۷۳ ، ۱۱۰ ، ۱۷۷ ، ۱۷۹ ، ۲۶۰ ؛ وتنظر الخريدة ص ۲٦۷ ، ۳٤٣ ۰

<sup>(</sup>٢) الخريدة ، مط ٠ ص ٢٥٤ ٠

<sup>(</sup>٣) الخريدة ، مط ٠ ص ٣٣٧ ٠

مشلا ، لیری دبیساً فی بعض حمقه \_ ولأمرما كان حیص بیص أكبر مادحیسه •

وخلف دبيساً آخرون من بنى مزيد ، لم يكن بينهم أمير ذو خطر فى السياسة أو ذو بال فى الشعر .

ولنلاحظ أن بنى مزيد كانوا يتذوقون الشعر وربما قالوه ، وكثيرا ما أجازوا الشعراء عطايا لا تخطر بالحسبان وأكرموهم اكراما منقطع النظير .

وكان صدقة ٠٠ يهتز للسعر اهتزاز الاعتزاز، ويخص الشاعر من جوده بالاختصاص والامتياز، ويؤمّنه مدة عمره من طارق الاعواز ٠ يقبل على الشعراء ويمدهم بجميل الاصغاء وجزيل الاعطاء ٠ لا يخيب قصد قاصده من ذوى القصائد ويبلغ آمليه الى أغراضهم والمقاصد ٠

العماد الاصفهاني ـ الخريدة ـ

# الجمناستيك الملاحى

Remedial Gymnastics

## القدم السطحة

بقلم السيد بهنام باسيليوس

مدرس التربية الرياضية في كلية الآداب بكلوريوس في التربية الرياضية بدرجة شرف

القدمين ؟ وهذه العاهة ليست امرا مسترا ولا سهلة الوصف والتعريف والقدمين ؟ وهذه العاهة ليست امرا مسترا ولا سهلة الوصف والتعريف والقدمين ؟ وهذه العاهة في اقدامهم لا نخفاض القوس الطولي يصاب الكثيرون بهذه العاهة في اقدامهم لا نخفاض القوس الطولي در المناها ال

ان تسمية القدم المصابة بالقدم المسطحة ، انما هي تسمية جامعسة وشاملة ولا يسوغ لنا ان نعبر عنها بغير هذا التعبير سواء أكان الاختلال في القوس أم كانت القدم معوجة الى الجهة الوحشية او الانسية "Valgus" او كانت تعيقهم عن العمل ، او نتجت عن فقدان العضلة موازنتها ومرونتها .

تعتبر القدم من اهم اعضاء الجسم في علم التشريح ، ليس لانها تحمل ثقل الجسم أثناء الوقوف فحسب ، بل لانها تقوم بأكثر الفعاليات الجسمية ، التي لا تتناسب وصغر حجمها او ما يحيط بها من اربطة وعضلات ، فمجرد

اصابة للعضلة في قوتها وموازنتها ، ولو كان طفيفا ، يعرض القدم كلها الى عاهة ، او ضعف ، او تشويه .

نقرأ في علم التشمريح ان للمقدم قوسمين ، القوس الطولي Longitudinal Arch والقوس المستعرض Longitudinal Arch وهذان القوسان تنظمهما عظام صغيرة رتبت ترتبيا محكما بوساطة الاربطة التي تحيطها من جميع الجهات ، بشكل يسمحلها بالحركة بين بعضها البعض، كما يجعل العظام ان تقوم بنوع خاص من الحركة ، اما العضلات ، فانهما تقوم بمحافظة وضعية وموازنة بنائها المرن الدقيق ، وعلى هذا يكون تركيب القدم مرنا دقيقا ،

ان الألم والاعاقة عن العمل ينتجان عن سبين مختلفين :

#### أ ـ فقدان المرونة في مفاصل القدم

Loss of flexibility in the joints of the foot

تعتبر هذه السبب الرئيسي لآلام القدمين ، وتنتيج عن قلة التمرين والحركة المحدودة ، وضيق مجال الدورة الدموية لضيق الحذاء او عدم ملائمته للقدم .

ومثل هذه القدم لا يمكن اعتبارها قدما مسطحة ، اذ قد يكون القوس الطولى الداخلي طبيعيا ، أو فوق الطبيعي ، انما هذا الالم ومن ثم الاعاقبة عن العمل ، ناتجان عن تمدد الاربطة القابضة والشكل الذي أصبحت فيه القدم تزداد سوءا بفقدان العضلة .

ومما يجدر ذكره بهذا الصدد أنه يمكن ملافاة الادوار الاولية والدرجات البسيطة من هذه العاهة وتحسين شكل القدم بوساطة تمارين خاصة تساعد على اعطاء الحركة والمرونة للمفاصل لتكتسب العضلة شيئا من القوة والشدة .

#### ب \_ فقدان العضلة قوتها ونموها غير المتزن

"Loss of Muscular tone & unbalanced development"

ان ضعف العضلات ، سبب رئيسي لحصول هذه العاهة التي تؤلم المصاب بها وتعيقه عن العمل ، وهذا الضعف الذي يصيب العضلة ينشأ عن فقدانها قونها ونموها غير المتزن ، فتتحمل أربطتها جهدا كبيرا يؤدي الى تمددها واستطالتها ، مما يجعل شكل العظام غير طبيعي ، ومما يؤدي أيضا الى أن يكون القوس المستعرض عرضة للتسويه والالم ،

ان الادوار الاولية لهذه العاهة يمكن ملافاتها بمعالجتها بالتمارين فقط • أما ان كانت العاهة أصيلة في القدم فتجب معالجتها بطرق أخرى علاوة على التمارين البسيطة •

يتين مما تقدم ، أن سبب حدوث هذه العاهة ، هو فقدان العضلة قوتها ومرونتها ، وعليه فيجب أن تكون المعالجة بتمارين من شأنها اعادة القوة والمرونة الى العضلة ، وقبل أن نشرح أساليب هذه التمارين ، نبين بصورة مختصرة وظائف بعض العضلات المهمة التي لها صلة وثقى باداء القدم وظيفتها ،

#### العضلات الرئيسة للقدم والكاحل ووظائفها

Tibialis Anticus العضلة القصبية الامامية -1

المنبت Origin : في الثانين الأعليين من السطح الخارجي من عظم القصبة ، حيث يوجد الغشاء الفاصل بين هذا العظم وعظم الشظية .

Tarsus : في الحافة الداخلية من رسغ القدم عظم الأول من عظام مشط القدم .

العمل Action : \_ تثنى القدم وترفع الحافة الداخلية لها ، وهو ما يسمى بعملية القلب أى قلب القدم للداخل Inversion.

ان ضعف هذه العضلة (القصبية الامامية) يؤدى الى الشتر Eversion أى قلب القدم الى الخارج، وهو نتيجة ميكانيكية للقدم المسطحة • [أنظر شيكل(١)] •

#### Tibialis posticus العضلة القصبية الخلفية - ٢

المنبت: في النصف الاعلى من السطحين الخلفيين لعظمى القصبة والشظمة •

المغرز : في السطح الداخلي الاسفل من القوس الطولي •

العمل : تساعد على ضبط المجموعة العظمية للقدم فتسند القوس الطولى الداخلي • [ انظر الشكل(١) ] •

#### Peroneus Longus العضلة الشبطية الطويلة - "

تمتد على طول الشظية وعلى السطح الخارجي من الساق ٠

المنبت : في رأس عظم القصبة وفي القسمالاعلى من السطح الخارجي لعظم الشظية •

المغرز: في القسم الاسفل من السطح الخارجي لقاعدة عظام مسط القدم الاولى وفي عظم الرسغ •

العمل: تسحب قاعدة الأصبع الكبير الى الخارج والخلف، فتحفط لقوسى القدم حالتها الطبيعية والمساور المساور المساور

ان ضعف العضلة الشظية الطويلة يؤدى حتما الى انخفاض قوسى القدم ، وهو سبب رئيسى في حصول القدم المسطحة • [ انظر الشكل (١) ]

## 2 - قابضة الإصابع القصيرة Short flexors of the toes

وهي مجموعة كبيرة من العضلات الصغيرة في اخمص القدم ، ينشأ بعضها من السطح الامامي من عظم العقب الى الاصابع • ان تماسك الاعمدة الداخلية لهذه العضلات يساعد على المحافظة على القوس الطولى •

ان اى ضعف او فقدان قوة Tone يصيب اياً من العضلات المذكورة آنفا ، يساعد على جعل القدم مسطحة ، ولهذا يجب ان تكون خصائص تمارين المعالجة تقوية وتقصير هذه العضلات [ انظر شكل (١) ]

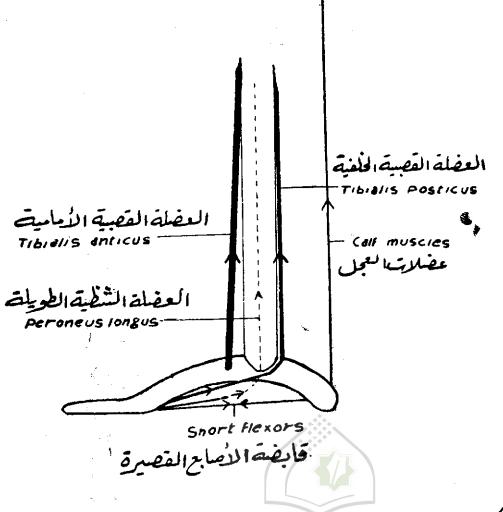

# مَشْكِلِ (١) العفلات التي تعمل على القدم

## o \_ عضلات العجل The Calf Muscles

وهي مجموعة من العضلات يدخل ضمنها عضلة بطن الساق والعضلة الاخمعية التي تقع تحتها • [ انظر شكل (١) ] •

#### Gastrocnemius بطن الساق – 1

ان هذه العضلة تكوّن القسم الاكبر من عضلة العجل . المنت : في السطح الخلفي لنتوأى عظم الفخذ المستديرين بوساطة رأسين . المغرز : في السطح الخلفي من عظم الكاحل داخل رباط اووتر آخيل Tendo Achilles

العمل : ـ ان هذه العضلة تساعد على ثنى الركبة بالاشتراك مـع العضلات الفخذية ، كما انها تبسط مفصل رسغ القدم أى مد الامشاط ورؤوس اصابع القدم ٠

#### ب \_ العضلة الاخمعية Soleus

المنت : في القسم الاعلى من السطح الخلفي من عظمي القصة والشظية • المغرز : في عظم الكاحل Oscalis بوساطة وتر آخيل • العمل : في بسط رسغ القدم •

ان قصر عضلات العجل سبب في تحصول القدم المسطحة ، وعليه يجب ان تكون تمارين المعالجة مساعدة على استطالة هذه العضلات .

سبق وان ذكرت بان للقدم قوسان فحسب ، غير اننى لم اشر الى مواقعها الحقيقية ، التى يسهل على القارى والمريض من التعرف عليها بصورة جلية ، ليستطيع من متابعة البحث وفهمه جيدا والافادة منها حين القيام باجراء التمارين الاصلاحية التى سندرجها في مؤخرة المقال : القوس الطولى ''Longitudinal Arch'' وموضعه على الجانب الداخلي للقدم ويمتد من العقب الى قاعدة الاصبع الكبرى ، والقوس المستعرض ''Transverse Arch'' وممتد من قاعدة الاصبع الكبرى الى قاعدة الاصبع الصغرى ،

وان حالة تراخى العضلات وضعفها تسمح بنقل عظام القوس الطولى من موضعها الى اسفل • واذا كانت هذه الحالة غير ظاهرة بألا يكون القوس قد تلاشى تماما فيقال في هذه الحالة ان بالقدم ضعفا • وهنا ينبغى أن يلفت نظر التلاميذ الى استعمال منتهى العناية في مثل هذه الحالة لمنع أي ضعف ينتاب العضلات بعد ذلك ويكون من عواقمه زيادة في هوط القوس ، وأن لم

تعالج هذه الحالة بشد وتقوية العضلات المختصة ، فان القوس في النهاية يصل من الهبوط بحيث يصبح لدى التلميذ ما يسمى بالقدم المسطحة .

تتداخل القدم المسطحة مع المشى وذلك بازالة القفزة من الخطوة ، وقد تكون أيضا السبب في اهتزاز عنيف للجسم • وكثير من الناس يشكون آلام الرأس وقد عرف أخيرا أن سببها يرجع الى القدم المسطحة •

ومن أسهل الطرق لفحص القدم المسطحة أن يلاحظ المدرس اتجاه وتر آخيل "Tendon of Achilles" في الطالب، فاذا كان الطرف الاسفل لهذا الوتر يتجه الى الخارج فيكون لدى الطالب في هذه الحالة ضعف في قدمه أو تسطح فيها • كما أن بروز المفصل بين الساق والقدم الى الداخل دليل على وجود القدم المسطحة عند الطالب •

وهناك طريقة أخرى لفحص ذلك العيب الجسمى عند التلميذ وذلك بوضع الاصابع تحت القوس عندما يكون التلميذ واقفا على كلتا قدميه وأيضا اذا تغير قوس القدم بالتراب من الداخل بعد المشى على سطح مترب اعتبر ذلك دليلا آخر على وجود القدم المسطحة •

#### اسابه:

- مر رحمة تا طبور/علوم الله م الله م
- ٢ \_ الاوضاع الرديثة التي يوضع فيها القدم \_
  - ٣ ـ زيادة الوزن الفجائية او الفائقة الحد •
- ٤ ــ بعض الاعمال التي يضطر معها التلاميذ الى الوقوف مددا طويلة
   وعلى الاخص على سطح خشن الملمس •
- حمل الاوزان الثقيلة ، اذ أنه من شأنه ان يلقى مجهودا على
   عضلات القدم فيضعفها ويعرضها للتمدد ومن ثم ينشأ تسطحها .
  - ٢ \_ الاحذية الضيقة •
- ٧ \_ الضعف في عضلات القدم الناشيء من اصابة القدم او المرض

الطويل • والقدم المسطحة تكون عادة مقرونة بالجنف والجنأ والطويل • والقدم السطحة الأطفال • ويحتمل ان يكون السبب فيه نقصانا عاما في قوة القوام •

#### التمارين العلاجية:

#### ١٠ \_ تمارين تمهيدية:

- ( يخلع المصاب حذاءه عند تأدية تمارين القدم ) •
- أ \_ السير والوقوف ، يقف التلميذ مـع ثنى اصابعه وطيها تحت القدم يمشى التلميذ بخطوات قصيرة فى خط مستقيم عـلى الارض يستمر التلميذ بالحركة حتى تدفىء القدمين •
- ب \_ ( الوقوف ) \_ رفع الكيين وخفضهما مع المحافظة على اتجاه راس القدمين الى الإمام •

## 7 \_ تمارین تدویر القدم foot Rolling

- أ \_ ( الوقوف \_البدان على الخاصرة ) رفع ساق واحدة ، تدوير القدمين بالتناوب على الصورة الاتية : من السورة الاتية :
  - foot flexion ننى القدم (١)
  - full Inversion لها الداخل قلبا تاما (۲) قلب القدم الى الداخل قلبا تاما
    - foot Extending مد القدم او بسطها (٣)
  - (٤) شتر القدم او (قلب القدم الى الخارج) foot Everting

يمكن اجراء هذا التمرين في وضعية الجلوس ، بقـــدم واحدة او بكلتهما معا •

يستحسن ان يجرى تطبيق هذا التمرين بالمساعدة أولا • ثم يقوم المريض باجرائها بدون مساعدة • يجب تجزئة الحركة خلال فترة محدودة • [ انظر شكل (٢) ] •

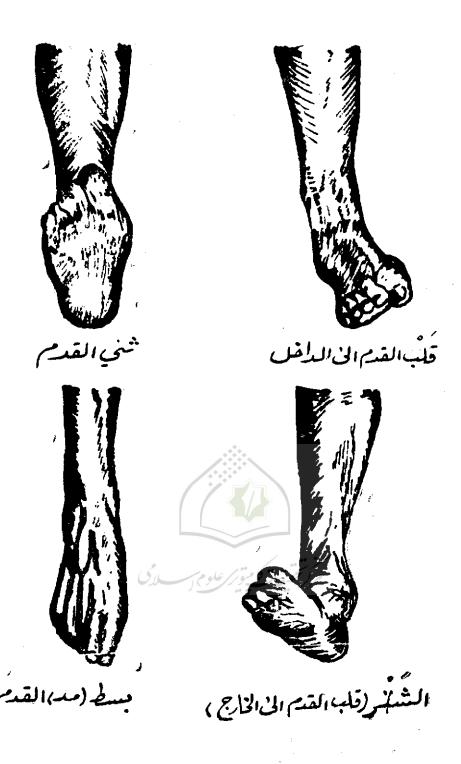

## مشكل (۲) تمارين تدوير القدم

ما المالية المالية

لهذه التمارين صفة مهمة وهي تقوية العضلة القصبية الامامية واستطالة عضلة بطن الساق • وهذه التمارين هي:

أ \_ ( الوقوف \_ البدان على الخاصرة ) • ثنى القدمين بالتناوب • ب ل الوقوف بالاستناد ) \_ ثنى القدمين على التوالى ( احذر عدم ثنى الورك ) •

حر ( الوقوف ) \_ السير على العقبين مع ثنى القدمين ( الركتسان مستقدمتان ) •

ملحوظة : يجب ان يكون السير بخطوات قصيرة ثم تتسع تدريجيا لحفظ عضلة العجل من الطول او التمدد •

د \_ ( الوقوف باتجاه السلالم \_ اسناد القدمين الى اسفل ركن السلم مسك ركن السلم باليدين على مستوى الكتفين ) \_ ميل الجذع الى الوراء ثم الرجوع الى السلم .

ملحوظة : - توضع القدمان اسفل ركن السلم اكثر ما يمكن ، وعند ازدياد قوة العضلات تسحب تدريجيا حتى تبقى الاصابع فقط تحت ركن السلم •

foot Arching تمارین تقویس القدم ٤ ـ تمارین

يستعان بهذه التمارين في معالجة عضلة قابضة الاصابع القصيرة



الشكل (٣) ممرين تقويس القدم

وعضلتى القصبية الامامية والخلفية [ انظر شكل (٣) ] • وهــذه التمارين هــــى :ــ

- أ \_ ( الوقوف ) \_ تقويس القدمين بالتناوب •
- ب \_ ( الوقوف ) \_ تقويس القدمين ومدهما بالتوالى •
- ح \_ ( الوقوف ) \_ التقاط بعض الاشياء من الارض بوساطة اصابع القدمين كالدعبل او القلم او البندق او الجوزة الصغيرة ٠٠٠ السخ ٠
- د \_ ( الوقوف ) \_ السير على خط مستقيم من العقب الى الاصابع ومحاولة تقويس القدم •
- ه \_ ( الوقوف اليدان خاصرة ) \_ قلب القدمين الى الداخل ثـم تقويسهما وهذا يؤدى الى تقلص عضلة قابضة الاصابع القصيرة والعضلة القصيية الامامية فتنكمش الاصابع وتقصر القدم على قدر الامكان •

#### ٥ - قلب القدمين الى الداخل والخارج ( الشسر )

feet Inverting and Everting

ويستفاد من هذا التمرين في تقوية عضاتي القصبية الامامية والخلفية وعضلات الشظية • يجب اجراء هذا التمرين على الصورة التالية :\_

( الجلوس بمد الساقين • اليدان ممدودتان الى الوراء ومسندتان على الارض ) \_ قلب القدمين الى الداخل والخارج بالتناوب •

ملحوظة : \_ ( يجب خلع الاحذية عند اجراء التمارين المذكورة سابقا والتي ستذكر فيما بعد • كما يجب التدرج في التمارين من السهل الى الصعب على قدر المستطاع) •

لا يسمح بالقفز او الوثب ما لم تقو العضلات ، وما لم يكن المفصل اكثر مرونة ، وذلك عند ممارسته التمارين مدة من الزمن ليحصل على فائدة من الوثب او القفز • ويحسن بنا ان نتمم ذكر التمارين الاخرى التي قد

لا تتخلو من فائدة ، اذا احسن المصاب ممارستها حسب الاصول وهي :

- ۱ \_ ( الوقوف \_ اليدان على الخاصرة ، اصابع القدمين متقاربة والعقبان متباعدان ) \_ رفع العقبين وخفضهما على التوالى ( يعاد التمرين عشر مرات ) •
- ٧ ــ ( الوقوف بضم القدمين ) ــ رفع العقبين وخفضهما على التوالى مع رفع الذراعين الى الامام وخفضهما (يشترط عند اجراء هذا التمرين فتح العقبين الى الخارج بقوة عنـد رفعهما ( يعـاد التمرين عشر مرات ) •
- ٣ \_ ( الوقوف بفتح الساقين ، البدان على الخاصرة ) \_ ثنى الركبتين وفتحهما الى الخارج ثم مدهما الى الاعلى ( يعاد التمرين عشر مرات ).
- ٤ \_ ( الوقوف بفتح الساقين ، القدمان متوازيتان والمسافة بيتهما خمسة عشر انجا ) \_ رفع الحافة الداخلية للقدمين وتركيز ثقل الجسم على الحافة الخارجية لهما ( يعاد التمرين خمس عشرة مرة ) •
- \_ يمكن اجراء التمرين الرابع بالسير الى الامام والخلف مـع حفظ القدمين متوازيتين (يفيد هذا التمرين في ازالة الالم الشديد الناتج عن استطالة الاربطة )
- ٦ ( الوقوف بضم الاصابع وفتح العقبين ) ــ السير الى الامام او الوراء
   مع المحافظة على وضعية القدمين •
- ٧ \_ ( الوقوف ) السير برفع العقبين ( ان هذا التمرين مفيد حدا ، فيجب ممارسته كثيرا .

#### صحة القدمين:

ان العناية بصحة القدمين ، يجب ان لا تقل عن العناية باى عضو آخر من الجسم • كما يجب الا تقل عناية السليم بهما عن عناية المصاب ، ( الوقاية خير من العلاج ) وان كان هذا القول لا يحظى باهتمام يسير ممن لم يقعوا في شرك الامراض عرضا • ان عناية بسيطة بقدمينا تكفينا تحمل آلام شديدة

قاسية ، واذا كنا نضجر ونتألم لوجود مسمار في احدى اصابعنا فكيف بنا اذا اصيبت قدمنا ، لا سمح الله ، بالتهاب في المفصل او خروج عظم من محله ؟ هذا سؤال لا اظن احدا يحسن الاجابة عنه الا من ابلاه الله بمثل هذه الاصابات لقلة عنايته بقدميه في وقت كان ذلك يسيراً عليه .

ان اصابة القدم بألم مزعج ناتج عن :\_

١ \_ عدم ملائمة الحذاء للقدم ٠

٧ \_ عدم استعمال القدمين بصورة صحيحة •

وعلى أساس هذين السببين ننصح باتباع النصائح الآتية :

- أ \_ يجب ان تكون القدم مع محورها الطويل كودة أثناء المسير موازية لاتجاه تقدمها مما يجعل الامشاط ممدودة الى الامام وعلى هذا فليدرب الاطفال منذ الصغر واذا خولفت هذه القاعدة اثناء المسير يشعر الانسان بتعب وتقل مقاومة قدميه وتضعف قابليتهما •
- ب \_ يعجب ان يطأ العقب الارض اولا ثم ينتقل الثقل تدريجيا الى كرة القدم بانتقال الجسم الى الامام ...
- حرر يجب ان تؤدى كل خطوة في رفع الجسم عن كرة القدم لتتقلص عضلات القدم مما يؤول الى تقويتها •
- د \_ اما عن الحذاء ، فيجب ان يكون له خط داخلى مستقيم نسبيا من العقب الى مقدمة الحذاء • مع ان اقدام الافراد متباينـــة الا ان اغلب الاقدام يلائمها الاحذية ذات الحدود المستقيمة •
  - ه \_ يجب ان يكون ثمة تناسب بين مقدمة الحذاء وعرض القدم •
- و \_ يجب الا يكون الحذاء ضيقاً بحيث يضغط على القدم وخاصة الاصابع ، فلا تتوفر الراحة للشخص •
- ز \_ يحب الا يعلو كعب الحذاء عن الانج الواحد والا ينقص عـن

ربع الله عن مساحة عقب الا تقل عن مساحة عقب القل عن مساحة عقب القلم م

ح \_ كلما ازدادت مسام المادة التي تصنع منها الاحدثية ، كانت تلك الاحذية هي المريحة والصحية .

ملحوظة : \_ مما لا شك فيه ان جعل عقب الحذاء مطاطية ، مما يخفف من وطأة الصدمة بالارض الصلبة .

ان اتباعنا النصائح الانفة يوفر علينا جهودا في تحمل الالام نحن في غني عنها ٠

#### مصادر البحث

- Fundamentals of Health.

  by T. Bruce Kirkpatrik & Alfred f. Huettner.
- 2. Anatomy & physiology of phy. Education. by Major R.W. galloway.
- Massage & Swedish gymnastics. by Thomas D. Luke, M.D.
- 4. Elementary Anatomy & Physiology. by Mary Rees Mulliner, M.D.
- Theory of gymnastics. by J. Linhard.

7.

Phy. Education in Boys' Schools.
 by F.J.C. Marshall, M.C. & W. Russell Rees.

معجم العلوم الطبية والطبيعية ـ للدكتور شرف

# مميزات الحياة القبلية البكردية

**الدكتور شاكر خصباك** المدرس في قسم الجغرافية

يبدو للباحث أن المميزات العامة للحياة القيلية الكردية تنحصر في ثلاث صفات أساسية هي الرئاسة والقتال والمسؤوليات القبلية •

### ١ ــ الرئاســة :

يمكننا أن تدرس مميزات الرئاسة القبلية الكودية من خلال تاحيتين ، الاولى هي متطلبات الرئاسة والثانية هي مزايا الرئاسة .

### متطلبات الرئاسة :

تنبق رئاسة القبيلة السكردية من الحاجة الى تنظيم وتوجيه النشاطات المختلفة للقبيلة ، ومع أن منصب الرئاسة وراثى فى العادة الا أنه مع ذلك يتطلب صفات معينة أهمها القوة الحربية والثروة والمقدرة الشخصية .

فالقوة الحربية ميزة ضرورية للغاية ان لم تكن شرطا أساسيا لرئاسة القبيلة السكردية ، ذلك أن القتال يعتبر وجها مهما من نشاطات القبيلة ، وافا ما علمنا أن القبيلة السكردية هي مجموعة من الافخاذ ترتبط بعضها عن طريق السكني في أرض معينة والخضوع الى رئاسة معينة أدركنا أهمية تمتع الرئيس بالقوة الحربية ، والواقع أن فخذ القبيلة الذي تنحصر فيه الرئاسة لا يمكن أن يحتفظ بزعامته ما لم يكن متمتعا بقوة حربيسة تؤهسله لغرض سيطرته على بقية الافخاذ والدفاع عن القبيلة اذاء غارات الاعداء .

ان نواة القوة الحربية التي يحتفظ بها الرئيس هم المرافقون و لذلك كان عدد المرافقين ذا أهمية بالغة من وجهة نظر أبناء القبيلة أنفسهم أو أفراد القبائل الاخرى ، ويقوم المرافقون بالاضافة الى أعمالهم الحربية بحماية الرئيس وبتأديب معارضية و ويتعهد الرئيس بدوره بالانفاق عليهم وعلى عوائلهم ، ويحتار الرئيس هؤلاء المرافقين من شتى الافخاذ وهم لا يرتبطون

مع بعضهم برابطة النسب ، الا أنهم يشتركون يصفة واحدة هي كونهسم رعاة مترحلين ، وهؤلاء بدورهم يكرهون الارتباط بعمل تمطى ويميلون بطبيعة حياتهم البدوية الى القتال .

أما الثروة فهى صفة ضرورية للرئاسة لانها ترتبط بعدد المرافقين وبدرجة ضيافة الرئيس و وقد ذكرنا أهمية عدد المرافقين ويمكننا القول أن درجة الضيافة لا تقل أهمية في أثرها عن عدد المرافقين و وتحدد درجة ضيافة الرئيس نوع و المضيف و الذي يتعهد بالانفاق عليه و فكلما اتسبع هيذا المضيف وكثر عدد زواره ارتفعت سمعة الرئيس وازداد تفوذه ويمكن القول أن مضيف الرئيس يعتبر رمزا لوحدة القبيلة و ففيه يعلن الرؤساء الصغار ( رؤساء الافخاذ ) عن ولائهم للرئيس و وين جدرائه يحس أفراد القبيلة بالامان والاطمئنان و ولعل أبرز دليل على أهمية صفة الضيافة لرئيس القبيلة هو ما يقوم به رؤساء القبائل بالفعل من انقاق أغلب وارداتهم على المضيف ع حتى أن بعضهم كثيرا ما يضطر الى الاسدانة من التجار والمرابين و

أما المقدرة الشخصية التى لابد للرئيس من التحلى بها فتتمثل بتوفر صفات متعددة أهمها الشجاعة والتدين والذكاء • فالشجاعة صفة ضرورية للرئيس ما دام النظام القبلى يعرض القبيلة لحروب مستمرة ، وما دام رئيس القبيلة مسؤولا عن القبيادة الحربية • أما المتدين فهو صفة مهمية برأى الاكراد • واذا ما كان الرئيس ذا نسب أو صفة دينية كان مركزه أقوى وأرسخ • ولعل ذلك يعلل لنا كثرة رؤساء القبائل ممن بحملون ألقابا دينية في كردستان كلقب ( الشيخ ) أو ( الملا ) • أما الذكاء فانه يساعد الرئيس على توسيع نقوذه داخل القبيلة ( بين الافخاذ ) وخارجها ( بين موظفى الحكومة ) •

#### مزايا الرئاسة :

ان رئاسة القبيلة الكردية تضمن للرئيس ثلاث مزايا رئيسة هي السطوة المطلقة ورئاسة القضاء القبائلي والسيطرة على أراضي القبيلة .

فأما السطوة المطلقة فهى صفة مسيزة للرئاسة فى القبيلة السكردية ، وإن كان الرئيس يستشير فى العادة الرؤساء الصغار أو الرجال المسنين فى القبيلة ، ويقول نيكيتين انه متى ما تسلم الرئيس الفردى سلطاته فليس للفرد القبائلي أن يناقش مدى نفوذه فى أية قضية كانت (۱) ، أما ملينجن فقد وصف سلطة الرئيس القبائلي الكردى بما على : ( ان الرئيس القبائلي الكردى بما على : ( ان الرئيس القبائلي الكردى هو ديكتاتور معلق ، ولا حد نسلطاته ، وبوسعه أن يصادر ممثلكات أى فرد قبائلي ، وأن يأمر بقتله متى ما وجد ذلك مناسبا ) (۱) ،

و تعدد قرارات الرئيس في شؤون القبيلة نهائية ولا يمكن لأى فرد أو جماعة دحضها أو الغاؤها ، أما من تبحدته نفسه بمعارضة الرئيس ومخالفة أوامره فلن ينجو من عقابه أو بطشه ، ويقول شاكر فتاح في صدد الحديث عن سلطات الرئيس القبلي : ( يحاول رئيس القبلة في العادة حل المشاكل التي تحصل بين أفراد أفراد القبيلة أو العشيرة حسب الاصول العشائرية أو الدينية ، أما القضايا التي تمس مصالحه أو كرامته أو حياته فلن تقيده في حلها أي قوانين دينية أو قبائلية ، وسبيله الوحيد الى حلها هو الانتقام ، وقد يبلغ انتقام الرئيس أحيانا أقصى حدود القسوة ان لم توقفه قوة فوق قوته وقد م فالرئيس يتمتع بسلطة غير محدودة ضمن قبيلته لا تشابهها الا سلطة قوته ، فالرئيس يتمتع بسلطة غير محدودة ضمن قبيلته لا تشابهها الا سلطة الملك المطلق ، وكل من يتجاهل أوامره من أفراد القبيلة فانه يعرض نفسه للعقاب الصادم بالضرب أو النفي بل وحتى القتل ، وهذا هو الاسلوب الذي يتبعه جميع رؤساء قبائل الزيباري والهركي والسورجي التي تقطن لوائي الموصل وأدبيل ) ، (٣)

أما رئاسة القضاء القبائلي فانها بيد الرئيس الكردي ، فهو حامي القبيلة

<sup>(1)</sup> Nikitine, B., "Les Kurdes", Paris 1956, p. 133.

<sup>(2)</sup> Millengene, F., "Wild life among the Kurds", London 1870, p. 240.

 <sup>(</sup>٣) قضاء عقرة \_ يقلم شاكر قتاح (كتاب غير مطبوع) عام ١٩٥١
 ٣ – ٣٢ - ٣

من الاعتداء الداخلي أو المخارجي • والواقع أن الفرد القبائلي يفضل قضاء الرئيس على قضاء الحكومة لسبيين أولهما أنه يعتقد أن الرئيس هو مرجعه الحقيقي ، وتانيهما أن شسكواه لدى المراجع الحكومية لا تأتى في العادة بنتيجة سريعة كما قد تكلفه بعض النفقات •

ان المحاكمات القبلية تعقد في العادة في مضيف الرئيس ويحضرها الرؤساء الصغار وبعض أفراد القبيلة • ولا يتدخل الرئيس في الخصام بين الافراد المتخاصمين ما لم يطلب منه أحدهم التدخل ، وتدخله في الحقيقة نوع من التحكيم • ويحاول الرئيس الحصول على تعويض للطرف المتضرد الذي قد يدفع على شكل مال أو حيوانات أو نساء (في القضايا الخطيرة) • وقد يقرر الرئيس في قضايا القتل نفي الشخص المذنب خارج أراضي القبيلة ومصادرة أملاكه • ولا يصدر الرئيس حكما بالسجن أو الموت • وعلى العموم فان قضايا القتل لا تعرض في العادة على الرئيس بل يلجأ الطرف المتضرر الى المقاتلة بالمثل بقتل فرد من أقرباء القاتل • وفي هذه الحالة تعد القضية مغلقة ، لكن أعمال المقابلة بالمثل قد تستمر في يعض الحالات زمنا طويلا مما يحمل الرئيس الى التدخل وحسم النزاع • وتعرض في الوقت الحاضر قضايا القتل على السلطات الحكومية مباشرة •

أما سيطرة الرئيس على أراضى القييلة المساعة فانه أمر يتمثل فى جميع الاشكال القبلية الكردية ، ففى قبينة بشدر يمثل الاغوات الميراودليين وهم رؤساء القبيلة سرطبقة الملاكين ، كذلك شأن البيكات الذين كانوا رؤساء قبيلة الجاف المترحلة والذين يمثلون الآن ملاكى أراضى قبيلة الجاف، وهذا هو شأن بقية أجزاء كردستان ، حيث يشير تايلور الى حالة شبيهة فى كردستان التركى (1) .

ويمكن أن تفسر هذه الظاهرة علىضوء طبيعة تكوين القبيلة الكردية ،

<sup>(1)</sup> Tylor, "Travels in Kurdistan", Journal of Royal Geographical Society, vol. XXXV, 1865, p. 50.

فالفخذ الحاكم ينال مركزد بقهر الافخاذ الضعيفة واخضاعها نسيطرته ثم الاستيلاء على أراضيها • ولهمذا فالرئيس الكردى يتمتسع بمزايا المالك الاقطاعي ، وهو ذو مركز شبيه بمركز البارونات الاقطاعيين في القسرون الوسطى • وقد كان اعتماد الدولة العثمانية على رئيس القبيلة في جمع الضرائب عن الارض عاملا هاما في تثبيت حقمه في أراضي القبيلة بسرود الاعوام •

#### ٢ \_ القتـال:

ان القتال من الصفات المتميزة للحياة القبلية الكردية • وقد كانت الحروب بين القبائل الكردية دائمة أثناء السيطرة العثمانية • أما في الوقت الحاضر فان الحكومة تتدخل في أي صدام قد يحدث بين القبائل • والواقع أن أسباب تلك الحروب ترجع الى عوامل سياسية وجغرافية ولا ترجع الى حب الاكراد للسلب والنهب كما زعم كثير من الرحالة الاجانب • ويتمثل أثر العاملالسياسي بفشل الادارة العثمانية في السيطرة على القبأثلاالكردية. والوقائع أن السلطات العثمانية لم تكن تندخل في شؤون القبائل الداخلية اذا كانت تدفع الضرائب ، فوعورة المنطقة الكردية وندرة المواصلات فيها يجعل من الصعب فرض السيطرة عليها • ويعود أثر العامل الجغرافي في تشجيع الفتال بين القيائل المكردية الى طبيعة أرض كردستان الوعرة • فوعورة المنعلقة الكردية قد أدت الى التنافس الدائم على الاراضي الزراعية النخصبة وعني المراعي الغنية • ولهذا فان عامل الاحتكاك بين القبائل المختلفة كان متوفرًا على الدوام • هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان قلة مصادر المياه في القسرى السكردية كسات تحمسل السسكان الزائدين الى ترك القرية والهيجرة الى أماكن أخرى لتخفيف الضغط عن المياه • وكثيرا منا يكوآن أوائك الجماعة المهاجرون الذين تربطهم رابطة النسب فرقة حربية تشن الغارات على القرى الضعيفة وتغتصب أراضي سكانها م

ويقول برتن Burton ان انعزال السكني الكردية في قرى

متفرقة \_ وهو أمر ناجم عن وعورة تضاريسها \_ قد جعل التعاون بين سكانها أمرا متعذرا • وقد أدى هذا بدوره الى أن تستقل كل أسرة كبيرة بقرية خاصة وتعتمد على نفسها في انتاج حاجاتها الضرورية ، وأن تقف في وجه كل غريب يتطفل عليها معتبرة اياه تهديدا لأمنها واطمئنانها الاقتصادي(١) •

وهناك أسباب ثانوية أخرى للحروب القبلية منها الانتقسام الشخصي والثأر ، الا أن أمثال تلك الحروب تحدث في أحوال نادرة للغاية ، وعلى نطاق محدود .

ويقوم الرئيس بقيادة المعادك المهمة ، أما الاغوات الصغار فيقومون بنهيئة جماعاتهم المسلحة ليكونوا تحت أمرة الرئيس ، ويشترك في المعادك الواسعة النطاق جميع الافراد القادرين في القيلة الذين تتراوح أعمادهم بين سن الخامسة عشرة حتى الستين ممن يمتلكون السلاح ، بينما يقوم بقية أفراد القيلة باعانة المتحاربين ، أما المعادك الصغيرة فلا يشترك فيها الاشخاص معينون ممن لهم ولم خاص بالقتال ، (٢)

ان الغزوات والحروب القبلية الكردية تلتزم بتقاليد خاصة تكاد تشبه في سطوتها القوانين و وقد ذكر ويكرم Wigram في صدد الحديث عن تقاليد الغزوات الكردية انها تسمح بنهب الحيوانات والاسلحة والاناث المنزلي ولكنها تحريم حرق البيوت واتلاف المزروعات وتخريب قنوات الري وكما ذكر أن تقاليد الغزوات تحريم التعرض للنساء أو الشيوخ بأذى حتى أنهم لا يحتاجون الى أية حراسة أثناء الهجوم و (٣) وقد أيد هذه الاقوال مادك سايكس Sykes واكد أن الغزوات القبائلية لا تمس الممتلكات الثابتة بأذى ، الا أنها لن تنقيد بأية قوانين اذا ما اشتركت السلطات

<sup>(1)</sup> Burton, H.W., 'The Kurds' Journal of Royal Central Asian Society, No. 8, p. 72, vol. XXXI, 1944.

<sup>(2)</sup> Barth, F., Principles of social organization of Southern Kurdistan' Oslo 1953, pp. 54-55.

<sup>(3)</sup> Wigram, W.A. & Edgar, T.A.,' The cradie of mankind' London 1914, pp. 167-8.

الحكومية في تلك الحروب ، بل تحاول أن تنزل بها أفدح الاضرار (١) و ويتصف الاكراد بكونهم محاربين شجعانا وصبورين و ولقد وصفهم الكابتن هاى Hay الذى اشترك في عدة معارك ضدهم بأنهم محاربين فاشلين (٢) ، الا أن مارك سايكس الذى شهد أيضا عدة معارك من معاركهم يؤكد أن قهرهم في القتال أمر غير بسير (٣) .

### ٣ - المسؤوليات القبلية :

لقد ذكرنا بأن الرباط العام بين أفخاذ القبيلة يتمثل بسكناها في منطقة واحدة وخضوعها الى رئاسة مركزية ، لذا نجد أن الرباط الوحيد الذي يربط الافخاذ المختلفة بعضها هو الاشتراك في القتال ، ولا يوجد أي رابط اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي بين الافخاذ المختلفة ، ولكن أفراد الفخذ الواحد برتبطون بروابط متنوعة تتمثل بالمسؤولية المشتركة والتعاون الاقتصادي والمشاركة في الاحتفالات المختلفة ،

فالمسؤولية المستركة تتمثل بالاشتراك في القتال مع أية جماعية من جماعات الفيخذ تتعرض للاعتداء و لا تظهر هذه المسؤولية في الحوادث الفردية و فحادثة القتل التي تقع على فرد من أبناء الفخذ لن تجر أفراد الفخذ الآخرين الى معركة مع الطرف الآخير ، بل يتكفل أقرباء القتيل الاقربون بالانتقام ، الا اذا كان الشخص المقتول أحد الرؤساء و لذلك لا يتكن اعتبار ( الثأر ) مسؤولية قبائلية بل هو مسؤولية عائلية و

أما التعاون الاقتصادى فيتمثل بالملكية المشتركة لأراضى المراعى ولمصادر المياه ، وحتى للاراضى الزراعية في بعض الاحيان ، ولعل همذا التعاون يبدو أكثر وضوحا في حالة القبائل المترحلة ، فالفخذ يمثلك مساحة معينة من الارض بصورة اجماعية كمرعى لحيواناته ، أو قد يؤجر أفراده بصورة مشتركة أرضا معينة كمرعى لحيواناتهم ،

Sykes, sir Marks, 'The Caliphat last heritage' London 1915,
 234.

<sup>(2)</sup> Hay, W. 'Two years in Kurdistan' London 1921, p. 72.

<sup>(3)</sup> Sykes, Marks, 'Dar ul-Islam' London 1904, pp. 191-2.

وفي حالة القبائل المستقرة يتقيد أفراد القبيلة باللكية المساعة لمصادر المياه و ويتحمل الكوخا ( محتار القرية ) في العادة مسؤولية تطبيق هذا القانون الاجتماعي بحيث لا يحاول أحد الافراد الاستيلاء على مياه للرى تفيض عن حقه و وبما أن الملكية الاسمية للارض الزراعية تعود الى الاسرة الحاكمة في القبيلة فان المرئيس الحق في الاراضي الزراعية بين أفراد المحتمع القبائلي و والواقع أن لكل فلاح من أبناء القبيلة حقا تقليديا في مساحة معينة من الارض و ويتم اعادة توزيع الارض بين الفلاحين كل عام أو كل عدد من السنين و وليس من الضروري أن يقوم الرئيس نفسه بهده العملية و فقد يتولاها مجلس مؤلف من الشيوخ في القرية يقوم بتوزيع الارض على فلاحي القرية كلاحسب طاقته وحقه المتوارث و

أما مراعى القرية فانها تعتبر ملكا مشاعاً لجيع السكان • ويتضبح التعاون الاقتصادى بين أفراد الفخذ الواحد أيضا في داخل القرية بتأجير راع معين للقيام برعى حيوانات القرية بصورة مشتركة •

أما المساركة في الاحتفالات فانها تشمل الاعياد والزواج والوفيات ، ففي أيام الاعياد يقوم ابناء الفخذ أو القرية بتبادل الزيارات ، كذلك ان أعضاء الفخذ ملزمون بالمساركة بحفلات الزواج وبتقديم الهدايا لأسرة المتزوج ، ولكن أعظم المناسبات أهمية هي مناسبة الوفاة ، فتجاهل تقديسم التعزية لأسرة المتوفى وعدم الحضور الى حفيلات الوفاة أمر لا يمكن أن يغتفر ، وخاصة اذا كان الشخص المتوفى أحد رؤساء القبيلة ، لذلك فان حفلات الوفاة للافراد القبائليين تستغرق وقتا أطول من حفلات الاشخاص غير القبائليين ، وهي لا تقل عن أسبوع على أية حال من الاحوال ، وفي حالة وفاة رئيس القبيلة أو أحد الرؤساء الصغار فان حفلة الوفاة قد تستغرق أكثر من شهر ، وفي هذا الاثناء يتقاطر أفراد القبيلة على بيت المتوفى حاملين معهم الهدايا من السكر والشاى والرز والحيوانات ،

هذه هي أهم المعيزات للحياة القبلية الكردية وهي كما يبدو شبيهة في أغلب مظاهرها بصفات الحياة القبلية العربية •

## المياه الجوفية فى العداق

بقلم: الدكتور عباس احسان البغدادى رئيس شعبة الهايدروجيولوجيا في مديرية الخدمات الريفية العسامة ( وزارة البلديات ) والمحاضر في علم الجيولوجيا بكلية الآداب

#### كلمة تمهيدية

لئن كان العراق بلدا زراعيا اشتهر منذ عشرات القرون بخصب تربته ووفرة محاصيله الزراعية فان ثروته المعدنية الآن أصبحت لا تقل شهرة عن شهرته الزراعية تلك بل أنها فاقتها بمراحل و ولما كان علم الجيولوجيا يعتبر الواسطة للولوج الى تلك الكنوز والشروات المعدنية المخبأة بين الطبقات الارضية لذلك وجب أن يولى ما يستحقه من الاهمية البالغة ويشجع الجيولوجيون بأن تقدم لهم كافة التسهيلات التي من شأنها تيسير مهمتهم في الكشف عن تلك الكنوز المندثرة و فهم الذين يعينون المواقع المناسبة لاستخراج المياه الجوفية واستعمالها في شتى الاغراض سواء كان ذلك لغرض الشرب أو الاستعمالات المنزلية أم لغرض الري وهم الذين يتبتون أماكن وجود النفط تحت سطح الارض واليهم يعود الفضل في اكتشاف واستخلاص المعادن المختلفة كالذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والكبريت والبلاتين واليورانيوم وسائر المعادن الاخرى الفلزية التي هي عماد حضارتنا الحديثة والتي منها تستمد موادها الاولية و

فلولا هذا العلم الحيوى ـ علم الجيولوجيا ـ لما بلغت حضارتنا هـ ذا الشأو من التقدم والرقى ، ولما انتشرت العلوم والمعارف والصناعات من أقصى المعمورة الى أدناها •

والواقع أن علم الجيولوجيا أخذ في الآونة الاخيرة يحتل مكانا رفيعا

بين العلوم لما لفروعه المختلفة \_ بالتضافر مع سائر العلوم الاخرى \_ من أثر بارز في تقدم مدنيتا ، هذا التقدم السريع الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ • ولا أدل على مدى تأثيره على مدنيتنا من أخذ النفط كمثل للدلالة على أهميته البالغة • فالنفط ومشتقاته هو في الحقيقة عصب المدنية الحالية ، فيه تدار معظم الآلات التي ترتكز عليها صناعاتنا التي هي بدورها عماد نهضتنا الحاضرة •

والماء \_ كما هو معلوم \_ مادة ضرورية للحياة اذ لا تستقيم حياة بدونه ذلك لان انعدامه أو شحته في منطقة ما يحيل تلك المنطقة الى أرض جدباء يصعب العيش فيها وربما يستحيل • ولذا فان دراسة المناطق المختلفة لمعرفة وجود المياه فيها ، ثم تعيين مقدارها وعمقها عن سطح الارض فضلا عن بيان نوعيتها وخصائصها الاخرى تدخل كلها ضمن علم الجيولوجيا • وعليه فاتنا ان أولينا هذا العلم العناية التي يستحقها ، وحاولنا الاخذ به وتطبيق ما يمكن تطبيقه فان آفاقا من الرخاء تتفتح أمامنا ونحصل على منافع عديدة • وبناء على ذلك فان دراسة العراق جيولوجيا امر ضرورى جدا كي يمكن تقدير ثروة البلاد المعدنية والمائية • فاذا علمت مصادر المياه ومقاديرها مثلا وامكن تعيين الطبقات الارضية التي تحتويها ونوعية كل منها فان ذلك يفتح الباب على مصراعيه امام المشاريع المختلفة كي تستثمرها وتفيد منها •

هذا وسانطرق في بحثى هذا الى التاريخ الجيولوجي للعراق والوضع الطوبوغرافي والجيولوجي وبيان الطبقات الارضية المختلفة مع الاشارة الى انواع الصخور التي تتكون منها ثم انو"، عن علاقة المياه الجوفية بهذه الطبقات الارضية لانها الهدف من هذا البحث ٠

#### التاريخ الجيولوجي للعراق:

لقد اظهرت الدراسات الجيولوجية لاراضى وادى الرافدين بان سطح العراق قد غمر تحت مياه البحر مرات عديدة ولمدد طويلة وفى كل مرة يغور فيها تتكون طبقات ارضية جديدة تتميز عما سبقها من طبقات سواء

كان من ناحية الصخور وخصائصها أم من ناحية المتحجزات التي تحتويها واختلاف انواعها وعلى كل حال فالجيولوجيون أى علماء طبقات الارض يعتقدون بان اول ظهور لارض العراق فوق سطح مياه البحر كان في عصر الكامبريوم الذي هو احد عصور الحقب الابتدائي المعروف لدى الجيولوجيون بالياليوزوئيك ولم تكن الظروف وقتذاك كما هي عليه الان وانما كانت تتألف من قارتين واسعتين شمالية وجنوبية يفصلهما بحر متوسط وكان هذا البحر يؤثر بين حين وآخر على ساحلي هاتين القارتين فيغمر بعض اجزائهما ثم ينحسر عنهما وعندما ظهرت ارض العراق للمرة الاولى كانت متصلة بشبه جزيرة العرب وايران غير ان الامر لم يدم على هذه الشاكلة بل غمرت هذه الاراضي في اواسط الحقب الابتدائي ثم عادت وانغمرت ثانية بتأثير هجوم ماه الدحر مجددا عليها و

وكان هذا الهجوم على نطاق واسع بحيث شمل اجزاء شاسعة من قارة آسيا ودام زمنا طويلا قبل ان ترتفع فوق سطح الماء ٠

وفى ابتداء الحقب الثانى او المتوسط الميزوزوئيك كان القسم الجنوب الغربى من قارة آسيا ـ بما فيه العراق ـ عبارة عن قطعة واحدة الا انها انغمرت فى اوائل هذا الحقب لتنكون طبقات جديدة من الصخور وبعد فترة من الزمن ارتفعت الارض فوق سطح البحر حتى اذا شارف الحقب الثانى على الانتهاء ازداد تقدم مياه البحر على الارض اليابسة بحيث بقى الجزء الشمالى من العراق مغمورا تحت المياه لمدة طويلة •

ثم اعقب ذلك الحقب الثلاثي (ترشيري) وقد تميز اوائله بالنشاط حيث ازدادت خلاله فعالية البراكين وكذا حركات القشرة الارضية بتأثير الانفعالات في باطن الارض وقد صاحب هذه الفعالية تكون سلاسل جبلية في انحاء مختلفة من العالم • اما الجبال الحالية التي نعرفها كجبال هملايا والالب وطوروس وجبال كردستان والبرنة والابنين وغيرها فقد تكونت في اواخر الحقب الثالث الذي تميز بدوره بعصول اندفاعات وفعالية هائلة للبراكين • ويمكننا القول استنادا الى الدراسات الجيولوجية بانه في أواخر

الحقب الثالث أخذت الارض بما فيها من قارات وبحار شكلها الحالى •

وفى الحقب الرباعى تجددت فعالية البراكين ونسطت حركات القشرة الارضية وكانت هذه هى آخر الاندفاعات الكبيرة التى حصلت وقد نجم عنها تكون بعض السلاسل الجبلية من جهة وفقدان سطح العراق مستندا يستند عليه مما جعل سطحه يهبط ويظهر هذا بجلاء فى جهات العراق الشرقية حيث يبدو مبتورا فى خط مستقيم تقريبا اتجاهه العام هو شمال غرب ـ جنوب شرق ٠

#### الوضع الجغرافي والطوبوغرافي :

تبلغ مساحة العراق حوالى ٤٥٣ الف كيلو مترا مربعا وتبلغ نسسة القسم الجبلى منه حوالى ٢٠٪ من مجموع مساحته وتبلغ مساحة الاراضى الواقعة ما بين النهرين حوالى ٢٠٪ • اما ما تبقى منها وتقدر بحوالى ٢٠٪ فهى عبارة عن صحراء شاسعة تمتد غربى نهر الفرات •

يحد العراق من الشرق ايران ومن الغرب سوريا وشرق الاردن وجزء من المملكة العربية السعودية ومن الشمال تركيا ومن الجنوب المملكة العربية السعودية والكويت وخليج البصرة •

اما الوضع الطوبوغرافي فيمكن تقسيم سطح العراق االى ثلاثة اقسام رئيسية .

القسم الاول - وهو الذي يسمل المنطقة الجبلية ويتألف من سلاسل جبلية مختلفة الارتفاعات يربو ارتفاع بعضها على ثلاثة الاف متر كجب لحصارروست وجبال سلرساتي حيث يبلغ كل منهما حوالي ٣٧٠٠ متر وجبل رشكروان ويبلغ ارتفاعه ٢٣٠٠متر وجبل افرازداغ ويبلغ ارتفاعه ٢٠٠٠مترا واتجاه الجبال في شمال العراق هو اتجاه شرق غرب ثم تأخذ في الانحراف في الشمال الشرقي منه بحيث يصبح اتجاههما العام شمال غرب - جنوب شرق و وبذا يكون خط الحدود موازيا لها ٠

هذا ويلاحظ ان الجبال تزداد ارتفاعا كلما ابتعدنا عن سهل العراق العراق بصورة مطردة وتكون فيما بينها جبالا متوازية منتظمة السكل ويستثنى من ذلك منطقة صغيرة ضيقة تمتد ما بين حليجة وشمالى قلعة دزه والتي يطلق عليها الجيولوجيون اسم منطقة الزحف Nappe Zone ان جبال منطقة الزحف تتميز بفقدان الانتظام في ارتفاعاتها ووديانها وتوازيها فليست المرتفعات بأنطواءات محدية (إنتكلاين) كما وليست وديانها انطواءات مقعرة (سنكلاين) كما هو الحال في السلاسل الجبلية الاخرى و فالوديان قد حصلت بفعل التعرية ونحت المياه لها وانها تتميز بتعرجاتها الكثيرة وشدة انتحدار جوانبها و

والقسم الثانى - ويسمل الاراضى الواقعة ما بين النهرين وقد تكون القسم الشمالى منها من الرواسب التى خلفها البحر بعد تقهقره فى الاتجاه الجنوب الشرقى فى حين ان القسم الاوسط والجنوبي من هذه المنطقة يعتقد بأنها كانت تشكل دلتا النهرين دجلة والفرات فى ذلك الزمن وقد تكونت من الرواسب التى نقلها كلا من النهرين مع روافدهما بدليل طبيعة هذه الارض وعناصر التربة المكونة لها غير ان هناك رأيا جديدا يشحب قصة الدلت الدلت الم

والقسم الثالث - ويشمل الصحراء الممتدة غرب نهس الفرات وهي تزداد ارتفاعا كلما اتجه المرء غربا الى ان تبلغ اقصى ارتفاعها قرب الحدود السورية - العراقية حيث يقرب ارتفاعها من ٩٠٠ مترا تقريب • ويتميز القسم الشمالي من هذه الصحراء والمعروف بالبادية الشمالية في كون وديانه ضيقة وعميقة وليس لمعظمهما مصبات بل تنتهي بمنخفضات طبيعية تعرف بالفيضة • وان معظم سطح البادية الشمالية تعطية طبقات من الصخور الصلبة في حين ان القسم الجنوبي من الصحراء والمعروفة بالبادية الجنوبية يتكون بعض سطحها من رمال وحصى متخلخلة الامر الذي يجعل جريان مياد بعض سطحها من رمال وحصى متخلخلة الامر الذي يجعل جريان مياد الامطار المكونة للسيول على سطحها ولمسافات بعيدة غير ممكنا بل انها تغور

سريعا في الاعماق وهذا مما يحول دون تكوين الوديان والاخاديد في هذه النطقية .

#### الوضع الجيولوجي:

لقد اظهرت الدراسات الجيولوجية التي اجريت في العراق بان الطبقات المسكونة للجبال تغور تحت مجرى نهرى دجلة والفرات في اعماق مختلفة الى ان تقترب من سطح الارض الية في غرب نهر الفرات وهذا مما يشكل انطواء مقعرا واسعا (سنكلاين) أو يتكون منه عدة انطواء ال مقعرة صغيرة تعرف باسم سنكلانوريوم وفي هذا الانطواء المقعر تجمعت مواد مختلفة نقلت بواسطة الانهر من المناطق الشمالية والشرقية او انتقلت اليه بواسطة السيول الآتية من شبه جزيرة العرب او ما ذرته الرياح العاتية • اجل ان هذا التقعر الواسع مضافا اليه المواد التي تراكمت فيه قد اسبغ على سطح العراق طابع الوادى • ولذا فلا يجب ان يلتبس الامر علينا ونظن ان وادى الرافدين قد حصل نتيجة لفعالية النهرين وحفرهما له > بل مرد ذلك الى وضع الطبقات الارضية التي جعلت للسطح شكلا يشبه الحوض محوره الطولى يمتد في الانجاه شمال غرب ـ جنوب شرق •

اما كيف حصل هذا الحوض وما هي العوامل التي ساهمت في تكوينه فيجيب الجيولوجيون على ذلك بان القشرة الارضية لمنطقة العراق وما جاوره من مناطق تعرضت فيما مضى الى ضغط هالل مصدره في هضبة ايران واتجاهه الى الجهة الجنوبية الغربية وهم يعتقدون كذلك بان هذا الضغط قد خفت وطأته عند اصطدامه بالكتلة الصلدة التي تتكون منها شبه الجزيرة العربية التي يعتبرونها جزء من قارة عريقة في القدم يطلقون عليها اسسم (كوندوانالاند) وكنتيجة لذلك الضغط فقد تكونت التضاريس الارضية التي تتمثل بالجبال الشاهقة في منطقة كردستان حيث كان الضغط على اشدته في حين ان الطبقات التي كانت بعيدة عن مركز ذلك الضغط نالتها بعض التضاريس البسيطة هذا وقد كان من اثر الضغط الشديد بعض التضاريس البسيطة هذا وقد كان من اثر الضغط الشديد بعيدة الشمالية الشرقية ان حصل زحف لمساحات واسعة نسيا مين

القشرة الارضية من ايران ثم استقرارها في المنطقة الواقعة ما بين حلبجة وشمالي قلعة دزة هذه المنطقة التي يطلق عليها الجيولوجيون اسم منطقة الزحف .

ان التضاريس الارضية من جال ووديان في المنطقة موضوع بحثنا تشير كلها الى حداثة عهد تكوينها بدليل تطابق التركيب الجيولوجي للطبقات الارضية مع الوضع الطوبوغرافي في لهذه المنطقة فان كل مرتفع سواء كان جبلا اوتلا \_ عدا منطقة الزحف طبعا \_ هو في الحقيقة انطواء محدب (انتكلاين) وكل منخفض هو انطواء مقعر (سنكلاين) ومن هذا يستنتج بان المدة التي مضت على تكوين هذه المرتفعات والمنخفضات اى الجبال والوديان لم تكن من الطول بحيث اتاحت لعوامل انتعرية وحركات باطن الارض ان تغير من اوضاعها وبالتالى من تعقيدها •

اما العصور الجيولوجية التي تعود اليها الصخور المنتسرة في انحاء العراق فقد وجد بعد دراستها بانها تعود الى الاحقاب الجيولوجية الاربعة وهي الحقب الابتسدائي ( الباليوزويك ) والحقب الشاني او المتوسط ( الميزوزوئيك ) والحقب الرباعي (كواترنري).

فالصخور التي تعود إلى الحقب الابتدائي توجد في منطقتي حلبجة والعمادية وهي تشغل مساحة صغير نسبيا والصخور التي تعود الى الحقب المتوسط فهي أكثر انتشارا وان صخور العصر الترياسي والجوارسي وهما اللذان يشكلان القسم الاول والثاني من هذا الحقب فتوجد في منطقة الجال كما توجد في المنطقة الواقعة في شمال الرطبة وتتكون هذه الصخور على الغالب من الطفل (مارل) والحجر الكلسي (الايمستون) واحيانا الجبس والصخور التي تعود الى العصر الطباشيري وهو الذي يشكل الفترة الاخيرة من الحقب المتوسط فهي واسعة الانتشار في منطقة الجال ومنطقة الرطبة ويقد رسمك هذه الطبقات بما لا يقل عن عشرة آلاف قدم ان لم تزد عن والرمسل ،

اما صخور العصر الايوسيني وهو الذي يشكل اوائل الحقب الثلاثي فتغلب ان تكون من الحجر الكلسي وهي توجد في المنطقة الجبلية وفي مساحات شاسعة من الباديتين الشمالية والجنوبية اما صخور الاوليكوسيين فتوجد بقلة في بعض الجبال ويعود ذلك الى انه قد تكون صخور هذا العصر قد زالت بعوامل التعرية او ان المواد المكونة لها لم يتهيأ لها الرسوب بسبب ظهورها فوق البحر آنذاك ٠

وصخور الميوسين تتكون على الاغلب من الحجر الرملي (ساند ستون) والطفل والحجر الكلسي والجبس في الشمال يقابل ذلك الرواسب الرملية والحصوية الناعمة المعروفة بطبقات الدبدبة في الجنوب •

وصخور عصر البلايوسين وهو العصر الذي يمشل اواخر الحقب الثلاثي فيغلب ان تكون من الحجر الرملي والطفل • امسا صخور الحقب الرباعي (كواترنري) فيغلب ان تكون ترسبات غرينية وحصى الانهسار والسيول او رمال ومواد ذرتها الرياح •

هذا هو مجمل العصور الجيولوجية مشفوعا بذكر انواع الصخور المسكونة لطبقات كل عصر منها و والآن لابد لى ان اشير الى الطبقات الارضية التى تعود الى العصور المختلفة والتى لها فائدة مائية ويمكن اتخاذها كمصادر جيدة لتجهيز المياه الصالحة للشرب كالطبقات الارضية التى تعود الى العصر الرباعى وهى التى تتكون غاليا من الطمى والغرين والطين والحمى فقريكون لها فائدة فى تجهيز مياه جيدة اذا كان سمك طبقاتها كافيا وكان الغالب فيها الحصى و فقد وجدت فى بعض الاماكن كما فى بدره ومندلى ان الآبار المحفورة فى طبقات الالوفيوم المتكون من الغرين والحصى يجهز الآبار المحفورة فيها بكميات كافية من المياه اذا كان سمكهذه الطبقات مناسبا اما صخور المجتوري فتتكون اجمالا من حصى ومكتلات (كونكلومرات) تتخللها طبقات طينية ويبلغ سمك هذه الطبقات فى المنطقة الجبلية اكثر من ١٠ الاف قدم الا ان سمكها يتناقص كلما اتحهنا الى سهل وادى الرافدين هذا النوع

من الطبقات يمكنها ان تستوعب كميات هائلة من المياه ولذا فهى أفضل الطبقات التى تجهز المياه فى العراق واحسن مثل على منطقة تستمد مياهها الجوفية من هذه الطبقات البختيارية هو سهل اربيل فالآبار هناك قليلة العمق ومياهها غزيرة للغاية • ان طبقات البختيارى واسعة الانتشار فهى توجد فى منطقة كفرى وكركوك واربيل وشمال سنجار وزاخو كما وتوجد ما بين دجلة ووادى الثرثار وغيرها من الاماكن وهى تعتبر اهم مصدر للمياه الجوفسة •

ويلى الفارز الاعلى طبقات البختيارى في الاهمية ذلك لانه يتكون من حجر رملى تتخلله طبقات طينية الا انانتشاره اقل من سلفه ولذا كانت اهميته محصورة كمنطقة سنجار مثلا •

اما صخور الحجر الكلسى المعروف باسم الحجر الكلسى الفراتى "Euphrates Limeston" فيبلغ سمك طبقاتها حوالى ١٠٠ قدم وان هذه الصخور تجهز مياه العيون المنتشرة في الشمال وربما كانت هي التي تجهز المياه لمنطقة العيون التي تمتد من عانة الى الناصرية غربي نهر الفرات.

#### المياه الجوفية ومناطقها في ضوء التركيب الجيولوجي للعراق:

لقد اشرت آنفا في سياق بحثى آلى آن تركيب العراق الجيولوجي الذي هو على شكل حوض امتداد محوره الطولى في الاتجاه شمال غرب بجنوب شرق هو وضع ملائم جدا لخزن مياه وفيرة تحت سطحه ذلك لان الصخور المسامية كالحصى والحجر الرملى والمكتلات (الكونكلومرات) وبعض انواع الحجر الكلسي منتشرة في المنطقة الجبلية والمناطق المجاورة لها عند سطح الارض او في عمق قليل تحته ولما كانت الامطار تهطل في تلك المناطق بغزارة لذا فان كميات هائلة من مياه الامطار تتغلغل خلالها وتسرب الى الاماكن السفلى حيث تتجمع في اعماق مناسبة لدى مصادفتها لطبقات غير مسامية ثم تنساب عليها في اتجاه انحدار الطبقات التي تمت تحت مجرى نهرى دجلة والفرات حتى تبلغ الصحراء غربي نهر الفرات تحت مجرى نهرى دجلة والفرات حتى تبلغ الصحراء غربي نهر الفرات

واعتمادا على هذه المعلومات فأنه يعتقد بان الطبقات التى هي تحت سيطح وادى الرافدين تختزن كميات هائلة من المياه غير ان الامر يتوقف على عمق هذه الطبقات عن السطح فاذا كانت قريبة منه عندئذ يمكن الاستفادة منها واستغلالها على نطاق واسع اما ان كانت عميقة الغور فانها تصبح عند ذلك غير اقتصادية نظرا لتكاليف الحفر الباهظة وثم اقتناء آلات الضخ الكبيرة اللازمة وعلى كل حال فان معلوماتنا عن عمق الطبقات الحاملة للمياه الجيدة قليلة جدا في الوقت الحاضر بحيث لا نستطيع معها البت في الموضوع وسيكون في وسعنا قريبا ان نتوصل الى معلومات أوفي بعد ان تتم أعمال الحفر التجريبية العميقة التي تجرى في انحاء مختلفة من القطر • وبهذه المناسبة فاني ارغب ان اشير الى ما يعتقده بعض الجيولوجيين من انه لو امكن حفر بثر عميقة في اواسط وادى الرافدين بحيث يتجاوز عمقها الالفين أو الثلاثة آلاف قدما فان المياه الجوفية قد تتدفق بشدة الى ما فوق سطح هذه المنطقة •

اما مناطق المياه الجوفية فيمكن تقسيمها على أسس شتى وسأتبع هنا فى تقسيمها على أساس مقادير المياه المختزنة فى كل منطقة وعلى ذلك يمكن تقسيم العراق الى خمسة مناطق •

المنطقة الاولى ـ وهي منطقة الجبال ومياهها الجوفية تكون غزيرة جدا نظرا لكثرة ما يهطل عليها من امطار سنوية فلا غرابة ان وجدت العيون بكثرة في هذه المنطقة اما نوعية المياه فتعتبر من النوع المتاز نظرا لان صخورها هي من الحجر الكلسي التي تجهز افضل انواع المياه دائما •

المنطقة الثانية \_ وهذه تشمل الاراضى المتاخمة للمنطقة الجبليـة وتمتد من منطقة سنجار غربا وتمر بالموصل وأربيل وكركوك وتنتهى قرب خانقين شرقا تختزن الطبقات الارضية لهذه المنطقة كميات كافية من الميـاه

ونوعيتها جيدة اما الصخور فتكون على الغالب من الحصى والحجر الرملى والمكتلات والحجر الكلسى • اما الابار التي تحفر لغرض الاستفادة من المياه الجوفية فليست آباراً عميقة وقد لا يتجاوز عمقها عن المائتي قدم •

المنطقة الثالثة \_ وهي تشمل الاراضي الواقعة ما بين النهرين تقريبا \_ عدا بادية الجزيرة \_ ويضاف اليها الاراضي الواقعة شرقي نهر دجلة في وسط العراق وجنوبه ان كمية المياه الصالحة ليست معلومة نظرا لقلة دراسة هذه المنطقة جيولوجيا وقد يكون سبب ذلك لان معظم سكان العراق الذين يقطنون هذه المنطقة يعتمدون في شربهم واستعمالاتهم الاخرى على مياه الانهار والجداول والقنوات المتفرعة عنها • اما نوعية المياه الجوفية فتختلف باختلاف الموقع الجغرافي والوضع الجيولوجي • أن عمق الابار الى تحفر في هذه المنطقة مختلفة ايضا فقد تكون في موقع ما قليلة العمق وقد تكون في موقع اخر عميقة جدا نظرا للرغبة في التخلص من المياه غير الصالحة في موقع اخر عميقة جدا نظرا للرغبة في التخلص من المياه غير الصالحة في موقع اخر عميقة جدا نظرا للرغبة في التخلص من المياه غير الصالحة في موقع اخر عميقة جدا نظرا للرغبة في التخلص من المياه غير الصالحة في موقع اخر عميقة جدا نظرا للرغبة في اعماق قليلة •

المنطقة الرابعة \_ وهذه تشمل اراضي بادية الجزيرة ويمكن ان تجهز بعض اقسام هذه المنطقة مياها غزيرة الا ان نوعيتها بصورة عامة رديثة لكثرة الاملاح الذائبة فيها وتكون الآبار التي تحفر في هذه المنطقة غالبا عميقة •

المنطقة الخامسة \_ وهى منطقة الصحراء التى تشتمل على الباديتين الشمالية والجنوبية • ان مياه هذه المنطقة عميقة اجمالاً ونوعية المياه الجوفية للبادية الشمالية افضل بكثير من المياه الجوفية للبادية الجنوبية اما كمياتها فهى قليلة فى كلتا الباديتين نظرا لقلة هطول الامطار وعدم وجود موارد اخرى للمياه الجوفية من مصادر اخرى •

#### تصنيف المياه الجوفية بالنسبة الى نوعيتها:

لقد بحثنا آنفا مناطق ألماه الجوفية وقد اخذنا ذلك باعتبار مقدار الماه

فى تلك المناطق وبوسعنا ان نشير ولو بأختصار الى نوعية تلك المياء وما تحتويه من املاح ذائبة فيها • وعليه فبوسعنا ان تقرر ما يأتى :ــ

#### أولا \_ المياه الحاوية على الكربونات:

وهى التى توجد فى المنطقة الجبلية وفى البادية الشمالية والجنوبية حيث تحيط بمنطقة الرطبة وتمتد الى النخيب فى البادية الشمالية كما وتوجد فى المنطقة الممتدة ما بين الشبكة والمنطقة المحايدة بما فيها الجل وعيدها فى البادية الجنوبية و تتكون اغلبية صخور هذه المناطق من الحجر الكلسى التى تعود الى عصور الحقب الاوسط وبعض عصور الحقب الثلاثى وهى تكون بذلك ذات نوعية ممتازة واملاحها الذائبة تكون قليلة اذا ما قورنت بمياه المناطق الاخرى و

#### ثانيا \_ المياه الحاوية على الكبريتات :

وهى المياه الى تحتوى على الكبريتات سواء كانت على شكل كبريتات الكلسيوم او غير ذلك وهى توجد غالبا فى المناطق التى تكثر فيها صخور الجبس العائدة الى عصر الميوسين الاوسط • ان طعم هذه المياه غير مستساغ • وتكثر هذه المياه فى المنطقة الممتدة ما بين الموصل - تلعفر - الشرقاط فى لواء الموصل ، كما توجد فى بادية الجزيرة وكذا فى منطقة مخمورة فى لواء اربيل وكذا فى منطقة طوز خرماتو وكفرى والحويجة فى لواء كركوك وكذا المنطقة المتاخمة للحدود الايرانية من الوية ديالى والكوت والعمارة ومنطقة هيت وغربى الفرات • هذا وتوجد مثل هده المياه فى الباديتين وكور الصحن وشنانة والنخيب •

#### ثالثا ـ المياه الحاوية على الكلوريد:

ان هذه المياه اقل انتشارا من تلك المياه المذكورة آنفا واهم منطقة لها هي التي تحادد نهر الفرات من جهته الغربية بالقرب من هيت الى الرحالية وعين تمر ( شئاتة ) كما وتوجد منطقة اخرى في جنوبها وتشغل الارض الممتدة ما بين البصرة والسماوة وبصية في البادية الجنوبية •

#### رابعا ـ المياه الحاوية على النترات:

ان رقعة الارض التي تشغلها المياه التي تحتوى على النترات صغيرة نسبها وقد وجدت مثل هذه المياه في بادية الجزيرة والمنطقة الواقعة شمال سامراء التي يحدها جبل حمرين شمالا ، كما وتوجد مثل هذه المياه في منطقة الهبارية من البادية الشمالية .

#### خامسا - المياه القلوية:

وهى المياه التى توجد فيها القلويات بنسبة اكبر من تلك العناصر التى تكون الحوامض القوية ، ومثل هذه المياه توجد فى منطقة القعرة الواقعة فى الشمال الشرقى من الرطبة .

ان هذا النوع من التصنيف لا يزال بحاجة الى مزيد من الدراسة للوصول الى معلومات اتم وادق ولا شك ان الجهود خلال السنين القليلة القادمة ستحقق هذه الرغبة ٠

هذه هى مناطق المياه الجوفية ذكرتها بأختصار تام ومنها يظهر ان بعض مناطق العراق تكثر فيها المياه الجيدة غير انها لم تستغل استغلالا تاما ولذا فأن دراسة المياه الجوفية بصورة تفصيلية تفسح المجال لزيادة الاستفادة منها لاغراض الشرب وربما لسقى المزروعات ايضا واذا امكن الاستفادة من المياه الجوفية على نطاق واسع في المناطق التي تقل فيها المياه السطحية فعندئذ يمكننا ان نتوقع تحسنا ملموسا في صحة السكان لاستعمالهم مياها غير ملوئة بالجراثيم كما يمكننا ان نتوقع زيادة في الانتاج الزراعي الذي يزيد حتما من ثروة البلاد وبالتالي يؤدي الى رفع مستوى القرى والارياف اجتماعيا واقتصاديا وصحا و

# رأس المال والابتداعات

#### الدكتور عبدالرحمن الحبيب

مدرس علم الاقتصاد كلية الآداب

اهتم الاقتصاديون ، خاصة في القرنين الماضين ، في فهم طبيعة واسباب ثروة الامم ، ولكن الذي يؤسف له هو ان هؤلاء الاقتصاديين قد ضحوا بالنظرية الحيوية (Dynamic Theory) ليشرحوا لنا الاثمان النسبية، وهذا العمل هو غير محمود لان معالجة اقتصاد غير نام (Static Conditions) هو خروج عن الواقع والحقيقة وقد حرمنا من بحث موضوعات حيوية وشائقة ، وجاء جان مينرد كينز بنظريته العامة وحطم الحواجز وبحث لنا مشكلة حقيقية وهي أسباب البطالة (۱) ، والذي يو آخذ عليه كينز هيو اقتصياره على بحث الموضوعات للفترة القصيرة ،

وفى الآونة الاخيرة اتجه اهتمام الاقتصاديين الى مشكلة كلاسيكية وهى النمو العام فى اقتصاديات البلد • وقد زاد هذا الاتجاه الأهتمام بالعوامل التى تسهم فى النمو الاقتصادى والاهتمام بالعوائق التى تقف فى وجهالنمو الاقتصادى "للهوائق التى تقف فى وجهالنمو الاقتصادى" •

يعتمد النمو الاقتصادى على البيئة والعوامل الانتاجية المتوفرة • ويقصد بالبيئة هنا مجموع الاحوال والمؤثرات التي تؤثر في حياة الانسان وفي

<sup>(</sup>١) انظر

John Maynard Keynes, The General Theory of Employment Interest and Money (New york: Harcourt, Brace and Compny, 1935).

<sup>(</sup>٢) انظر

R.F. Harrod, Towards a Dynamic Economics (London: MacMillan and Co. Ltd., 1952) esp. 1-34.

تطوير سلوكه في الجماعة • ومن هذا العوامل التي نود الآن بحثها هي تجميع رأس المال والاختراعات •

يعتمد التطور الاقتصادى على تجميع رأس المال وعلى مدى استخدام "ما لدى الأنسان من معلومات فنية وتسخير هـذه المعلومات فى تحسينات وابتداعات (٣) • تسعمل كلمة رأس المال Capital من قبل المحاسين والمحامين والصيارفة والاقتصاديين ولكنهم يختلفون فيما يقصدون • فى بعض الاحيان يقصد برأس المال الادوات الوسيطة (Intermediate Products) كما يفعل بوم بوفرك (٤) • وقد يقصد به النقد (Money) كما يفعل الرومان وكنت وكسل حيث يقصدون برأس المال المبلغ الاصلى عدا الفائدة (٥) • وكنت وكسل حيث يقصدون برأس المال لتدل على ساعات عمل مجسدة وفى احيان اخرى تستعمل كلمة رأس المال لتدل على ساعات عمل مجسدة فى سلعاو ادوات كما استعملها كارل ماركس (٦) • وكثيرا ما تذكر الكلمة لتدل على الادوات والمصانع والمنشآت التي يحتاج اليها المنتجون فى الانتاج •

(٣) انظر

C.D. Tuska, Inventors and Inventions (New york: McGraw-Hill Book company, Inc, 1957), chapter VI, pp. 68-77.

شرح أساليب الاختراع ركفيا كالبور علوم الك

(٤) انظر

Eugen V. Bohm-Bawerk, the Positive Theory of capital (New york: G.E. Stechert & Co., 1888), p. 22; Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis (New york: Oxford University Press, 1954), pp. 322-327, 633.

(٥) انظر

André Gabor and I.F. Pearce, "The place of Money Capital in the Theory of Production," The Quarterly Journal of Econohics, Volume LXXII, No. 4 (November, 1958), 537.

(٦) انظر

Karl Marx, Capital, Volume I (Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1958), pp. 41-46;

ويصنف ماركس رأس المال الى صنفين : الثابت والدوار أنظر Volume II, pp. 189-214 والاستاذ نركسي يتبع هذا الاستعمال في كتابه (٢) و و وجد مدرستان: إ(١) المدرسة النمساوية ورأس المال بالنسبة لها هو النقد ويحدث الانتاج للحصول على عوائد اكثر من من استثمار النقد و ان الحاجة الى رأس المال النقدي تظهر لانه في الواقع لا يمكن خلق سيل من الانتاج آنيا و ولذا وجب تجميع هذا الانتاج في فترة بناء وليناء هذا السيل يلزم شدراء واستخدام عوامل الانتاج و فالنقد وسيط وليس له اى انتاج حسدى واستخدام عوامل الانتاج و فالنقد وسيط وليس له اى انتاج حسدى ولاري المدرسة التي تسمى بالمدرسة النيوكلاسيكية التي ترتكز نظريتها على فكرة العلاقة الانتاجية (Production Function) و تعتبر النقد كأحد عوامل الانتاج ويمكن الحصول على النقد لقاء ثمن يدفعه المنتج الذي يكون غرضه زيادة عوائده وهي الفضلة او الربح و ومن ممثلي هذه المدرسة لتر وجوآن روبنسن وهكس (٨) و

ويمكن تكوين رأس المال بالطرق التالية (٩) : (١) التوفير الشخصى (٢) الصرف التضخمي (٣) الضرائب(٤) الاقتراض والتوفير الشخصى يمكن الحصول عليه لسبين : (١) يوفر بعض الناس لان لديهم نقدا يزيد على ما يحتاجون اليه في مصروفاتهم و (٢) ويوفر الناس لان القيم الاجتماعية تتطلب منهم التوفير و وصعوبة الدافع الاول هي ان كثيرا من المال الموفر لا يستخدم بطريقة منتجة و فكثيرا ما استثمر الاغنياء و خاصية في البلدان

(۷) انظر

Ragnar Nurkse, Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries (Oxford: Basil Blackwell, 1955), pp. 1-3.

انظر (A)
Friedrich and Vera Lutz, The Theory of Investment of the Firm (Princeton: Prniceton: Prniceton University Press, 1951), pp. 3-15, (Princeton: Prniceton University Press, 1951), pp. 3-15, 67-86. Joan Robinson, The Accumulation of Capital (London: Mac Millan & Co. Ltd, 1956), vii, ix, 414 n., J.R. Hicks, Value and Capital, Second Edition (oxford: At the Clarendon Press, 1953), pp. 78-88.

انظر (۹) انظر Charles P. Kindleberger, International Economics (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1955), pp. 384-387.

المتخلفة اقتصاديا اموالهم الطائلة في بنساء او شسراء القصور الشامخة والاقطاعيات الواسعة او اقتناء الخيول الجميلة (والحيوانات والطيور الاخرى كالكلاب والغزلان والديكة والحمام والبلابل) والسيارات الكبيرة او المجوهرات والمعادن الثمينة ويوقف هذا الاستثمار عملية التجميع المجدية ولما يوفر الافراد من جراء العادة تبقى مشكلة ما سيصنعون بهذه الاموال الموفرة مهمة ولابد من ايجاد حل لها ويجب ان تشجع قيم الجماعة التوفير المنتج وعلى المؤسسات العامة والخاصة ان تسهل هذا الامر وترعاه وهذا ليس معناه ان نبجل الاقطاعيين (الزراعيين والصناعيين) ونترك لهم العنان بل يجب تحديد الملكية وفرض الضرائب المناسبة كما تقتضيه المصلحة العسامة و

وقد يتم تكوين رأس المسال بطريقة فرض الضرائب و والحكومة تحبى الفسيرائب وتستثمر المقبوضات في مشروعات منتجة كالكهربائية ووسائل النقل والمواصلات والمدارس والمصانع الكيرة و وتدخل الدولة لازم لعدم وجود التنظيم المتطور في القطاع الخاص ولا يتمكن المرء ان يعتمد على الدافع الشخصي للحصول على توفسير كاف او لدفع التطور الاقتصادي و فلافراد مع حسن نياتهم غالبا ما نجدهم غير قادرين ، بدون مساعدة الدولة ، على انجاز الاعمال التي تعود بنفع عام على الجماعة و فقد تنقص الافراد والشركات المواد والمهارات والقسدرة على الاختراع او ادخال الابتداع في المشروعات الاقتصادية و بالاضافة الى هذا نجد ان هذه المشروعات تميل الى ان تكون كبيرة وتكلف مبالغ طائلة وكذلك فان بعضها لا يدر أي ربح (۱۰) و توفر هذه المشروعات اقتصاديات خارجيسة للقطاع الخساص و

اما طريقة تجميع رأس المال بالتضخم فهي منتشرة في البلدان المتخلفة والمتقدمة • وهذه الطريقة شبيهة بطريقة الضرائب • فالحكومة تقوم

<sup>(</sup>۱۰) انظر بحثی « التخطیط الاقتصادی نظریا و تطبیقا » فی مجلة کلیة الآداب ـ العدد الاول حزیران ۱۹۵۹ ۰ ص ٥ ـ ۸ ۰

بالاستثمارات وترتفع الاثمان ويسهم اصحاب الدخل الثابت اكثر من غيرهم في تكوين هذا الدخل بينما اولئك الذين يحصلون على ربح عال لا يقدمون شيئا ، ولهذه الطريقة مخاطر كثيرة ، فربما يؤثر التضخم في خلق رد فعل سلبي في التوفير الشخصي ، وربما يتقاعس الافراد عن التوفير فيمتنعون عن شراء الاستثمارية ولا يودعون مبالغ كبيرة في المصارف ويركزون على شراء الاراضي والسندات ذات الربع الشابت المضمون ، وان ارتفاع الاثمان قد يوجه الاموال المستثمرة في مجالات غير مفيدة للجماعة (١٠) ،

اما الاقتراض فقد يتم من المصارفالوطنية او من المخارج والاقتراض الاجنبي قد يقبل لانه لا يخفض مستوى المعيشة ولكن المخاطر السياسية والاقتصادية تخيم على رأس الدولة المقترضة و فمخاوف النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي هي من اهم العوامل التي لا تشجع على طرق هذا السيل ولكنه مع هذا يحذ اذا ادى الى خلق توفير شخصي وتكوين رأس مال حكومي باستمرار وبزيادة تستعمل لتسديد الديون نفسها و

اى طريقة تتبع يتوقف على مرحلة التطور الاقتصادى وعلى مقدار المال اللازم وكذلك فالاوضاع العامة لها اثرها الكبير •

ان الحاجة الى رأس المال المنتج ومصادره تبقى تحت الاشتراكية كما هى تحت الرأسمالية • فاذا اريد رفع مستوى العيش تحت الاشتراكية (١٠) اصبح ضروريا ان تساعد قدرة الانسان المادية والعقلية بكميات متزايدة من الادوات والمسكائن المختلفة • وعلى الجماعة بصورة عامة ان تستهلك سلعا وخدمات اقل مما تتمكن عمليات الانتاج ان تقدمه لهم • ويكون الفرق رأس مال منتج يستخدم في انتاج سلع وخدمات اخرى • وفي هذه الاحوال يجب اتباع التقشف والاكتفاء بالقليل والبسيط •

<sup>(</sup>۱۱) فارضين اقتصادا حرا غير مخطط ٠

سيرتفع بأسرع وقع وأكبر خطوات مما كان عليه في العقود الاخيرة المنصرمة سيرتفع بأسرع وقع وأكبر خطوات مما كان عليه في العقود الاخيرة المنصرمة William N. Loucks and J. Weldon Hoot, Comparative Economic Systems (Mew york: Harper & Brothers, 1952), pp. 313-314.

يتم تجميع رأس المال في النظام الرأسمالي من قبل الافراد والشركات حسب المجالات المتوفرة لاستثمار المبالغ (١٣) • امسا التوفير في النظام الاشتراكي فهو مرسوم وليس له صلة بالمجالات النقدية المريحة للافراد • ويتم حسب حاجة الاقتصاد الوطني بصورة عامة • فسعر الفائدة في المدى الطويل يسيطر على كمية التوفير ، يزيدها تارة ويقلها تارة اخرى • اما النظام الاشتراكي فيحطم السلوك الذاتي للاقتصاد الوطني ويجعل التوفير او تجميع رأس المال وظيفة مباشرة للتنظيم الاقتصادي المخطط •

وتندخل الدولة تحت الاستراكية في السيطرة على ناتج الفعاليات الانتاجية في اية مرحلة تعتقد الها مناسبة وتحول ما تعتقد اله مناسب من السلع والخدمات الاستهلاكية الى سلع منتجة • وتتحكم الاحوال الاقتصادية (والعسكرية) في طبيعة ومدى هذا التدخل • ويعتقد الاشتراكيون ان السليب التدخل مرنة وقابلة للتغيير • ويمكن اختيار المجالات التي يتم فيها التوفير بوساطة الرسم او التخطيط وتحت اشراف وكالات ذات اختصاص اما السيطرة على الانسان والفيرائب فتستعمل كوسائل لتكوين رأس المال • فرفع انمان بعض السلع والخدمات فوق التكاليف يمكن الدولة من استثمار الفرق في تشجيع الصناعات والفعاليات الاقتصادية اللازمة • وهذه الطريقة تمكن الدولة من تقليص بعض الفعاليات وتوسيع فعاليات اخرى • والمستهلك هو الذي يتحمل التكاليف • والمهم هنا هو حسن التخطيط وكفاية الوكالات سهلة التطبيق (١٤) •

ان كلا من الابتداع وتجميع رأس المال مهم حيث ان الاول يمكن الانسان من التغلب على ميل ربع رأس المال الى الانخفاض كلما ازداد رأس

<sup>(</sup>١٣) لاسباب غير اقتصادية أنظر

Ralph H. Blodgett, Comparative Economic Systems (Mew york: The MacMillan Company, 1944), pp. 122, 124.

<sup>(</sup>۱٤) انظر

Blodgett, Comparative Economic Systems, pp. 125-140.

المال نفسه والثاني يدفع الانسان على تجنب التبذير وعلى التوفير في مستويات الفائدة الواطئة وتكوين رأس مال جديد • وقد ركز الاقتصاديون على هذين العاملين ( الابتداع وتجميع رأس المال )(٥١٠ • واهمل بعضهم اهمية توزيع العمل والتخصص في التطور الاقتصادي(١٦٠ • ونظروا الى تقسيم العمل كنتيجة او كمصاحب للابتداع والنمو بدلا من كونه مسببا له وبينوا ان تقسيم العمل قد سهل ومكن استخداما كاملا للادوات وهذا بدوره ادى الى الحصول على عوائد عالية لرأس المال المنتج (١٧٠) •

تتناقص العوائد التي يحصل عليها رأس المال ببطء ولكن باستمرار تبحت الاحوال الستاتيكية وبانعها الزيادة في المعرفة واستخدامها في الابتهاءات ويختلف تجميع رأس المسال باختها العسوائد ويسائر ايضها برغبة النهاس المؤثرة على التجميع وتصميمهم على التضحية وتضميمهم الخاضر للحصول على كميات اكبر في المستقبل وعدم التأكد مما يكنه المستقبل يدفع المرء الى تفضيل الحاضر على المستقبل و فاى تأمين او تقليل في عدم التأكد ( مثل السلام والاستقرار والضمان وطول العمر ) يقسوى الرغبة للعدة للمستقبل و يحبد الاسان الحاضر على المستقبل ولو تساوت الظروف وكانت كلها مضمونة و واى شيء يزيد في علاقاته مع ابناء جنسه الغائلة والحاذبية الاجتماعية ) يزيد في رغبته المؤثرة على التجميع وكذلك فالاستقرار وحكم القانون يزيدان في رغبة المؤثرة على التجميع وفي المدى الطويل يعتمد تجميع رأس المال وتحسن احوال الانسان

اهمانهم جون رى وجوزيف شومبيتر انظر Joseph J. Spengler, "John Rae on Economic Development: A Note," The Quarterly Journd of Economics, Vol. LXXIII, No. 3 (August, 1959) 395; Joseph A. Schumpeter, The Theory of Economic Development (Cambridge, Mass,: Harvard University Press, 1951), pp. 57-94-

 <sup>(</sup>١٦) ومنهم جون ری

<sup>(</sup>۱۷) لم يعرجون رى اهمية كبرى لنمو السكان كما فعل آدم سمث الذي اعتبر نمو السكان مصدرا لتقسيم العمل ·

على تجميع المعلومات وادخالها في المخترعات وعلى الابتداعات وعسدم وجود الاختراعات يؤدى الى زيادة التكاليف وتأخر في المقبوضات مما يقلل العوائد كلما تجمع رأس المال الى ان يبدأ تجميع رأس المال بالتكون ببطء وهذه الظاهرة جلية حتى في الاقطار ذات التجميع العالى وهذا لا يقدم كثيرا في تحسن احوال الجماعة و

وقد تخلق الاختراعات والابتداعات الرغبة الى التجميع وقد يزيد التجميع فى الحصول على اختراعات وابتداعات جديدة و وتميل الاختراعات ان تزدهر عندما تكون الفنون كثيرة ومختلفة لانه غالبا ما تتكون الاختراعات من ربط عدة فنون و كثرة الفنون تقلل من التقليد وتؤدى الى التباين الثقافي و توفر المواد وتباينها بفسح المجال امام الافراد لاختبار الروابط والمسالك الجديدة مما يشجع الاختراع و فبوجود الفنون تتقدم الاختراعات وبتقدم الاختراعات والقمر واجراما اخرى (١٨) و

لم يحصل الانسان حتى الآن على المخبرات الضرورية الني تمكنه من الحصول على الحد الاقصى من النمو الاقتصادى وهذه الخبرات ناقصة ولاسيما في الاقطار المتخلفة اقتصاديا و كثير من الاقطار ينقصها النمو الاقتصادى الملموس نتيجة للتوانى في استغلال الموارد الاقتصادية المتوفرة فيها و والانتاج الحدى واطيء في البلاد المتخلفة بسبب فقر مجموعات العوامل الانتاجية ولكنه ليس صفرا و وفي مثل هذه الاحوال يكون الانتاج الحدى للعامل واطئا لجميع اصناف العمل وليس في الحقل فقط و ومن الضروري للحصول على نمو اقتصادى ذي اهمية في هذه الاقطار المتخلفة ان توزع وتستغل الجهود ورأس المال المنتج سعيا وراء:

١ - زيادة في الناتج ، أي زيادة في السلع والخدمات سواء كانت
 للاستهلاك أو الاستثمار .

<sup>(</sup>١٨) ان وجود الاختراعات وادخال الابتكارات في اقتصاديات البلد يرفع الاجور ويزيد في الارباح ٠

۲ ـ تحسین نوعیة الناس کعامل انتاج (أی رفع مستواهم الصحی والثقافی والتدریبی) •

٣ ـ رفع مستوى فن الانتاج الزراعى والصناعى (١٩) .
وتتمكن الحكومة ان تشجع الاختراعات وتزيد الرغبة فى التجميع وترفع المستوى العلمى والفنى وتستورد العلوم والفنون والصناعات والحبراء من البلدان الاخرى وتحمى الصناعات الوطنية . وخير خدمة تسديها الدولة لاقتصاديات البلد هي توطيد السلام والطمأنينة والامان ومنع التبذير والتخريب وتأسيس المؤسسات العامة كالمصارف والمواصلات والاحتكارات الوطنية والمؤسسات العلمية والفنية .



(19)

Theodre W. Schultz, "The Role of Government in Promoting Economic Growth." Unpublished paper read November 12, 1955 at the 25th Anniversary of the social sciences at the University of Chicago. Revised Copy, p. 1.

# حقيقة القانون الدولى\*

#### بقلم: کی • ستویانوفتش

ترجمة : الدكتور فاضل زكى محمد المدرس في قسم العلوم السياسية

(1)

١ ـ تكتنف نظرية القانون العامة ، والتي يكوت القانون الدولى جزءا منها ، الكثير من النواحي المليئة بالغموض والتعقيد ، فينما نجد القسم الكبير من النواحي التي بقيت قرونا عديدة تنتظر حلا ، فان حالات كثيرة أخرى لم تحض حتى بأية محاولة لتفسير مافيها من غموض ، وحتى النظرية القانونية ذاتها التي هي الهدف الاساسي لهذا الجزء من بحثنا ، فانها لا تزال تحتاج الى التأييد الاجماعي ، فهناك في الواقع عدد من التعاريف للقانون بقدر ما هناك من عدد للفقها ، وإذ كان كانت (Kant) محقا في سخره من الحالة المرتبكة ، فانه هو الآخر قد فشل في ايجاد حلي مقنع ، واليوم وبعد مرور أكثر من مائة وخمسين سنة على وفاة ذلك الفيلسوف الكبير ، فاتنا لا نزال ندور حول نفس النقطة بالضبط ، وربيما كان من المفيد حقا التأكيد على العوامل النفسية التي دعت الى كل ذلك ، اذ المتوقع أنها تستطيع أن تقدم لنا بعض الجواب الشافي ، لان الاسباب التعليلية ليس من الميسور ادراكها تماما : فالمفروض أن يكون لفرع من فروع العلم هذه أهدافه ليقف على رسمها بصورة واضحة ، أما اذا كان الامر بالعكس فما عمله اذن ؟

تعتبر نظرية القانون الدولى في الواقع مثلا نموذجيا لفوضوية النظرية العامة للقانون • فلا يقتصر الامر على عدم وجود أي اتفاق حول النظريـة

<sup>(\*)</sup> عن مجلة القانون الدولى ، السنة السادسة والثمانين ، العدد الاول (كانون الثاني ــ شباط ــ مارت ) ١٩٥٩ ·

From: Journal du Droit International' No. 1 (Janvier-Février-Mars), 1959.

القانونية فحسب \_ ونعنى بذلك قواعد القانون الدولى \_ وانما ما هو مبالغ فيه بدرجة أكبر ، هو وجود أو عدم وجود هذه القواعد ذاتها والتى لاتزال في دور المناقشة ، فنحن نجد من جهة ان قواعد السلوك العالمي قد حضيت لقرون مضت بالتنقيح والتفسير والتطبيق ، وانها عوملت معاملة القانون ، لان مصطلح القانون الدولي قد طبق في مدارس القانون ، فمن الجهة الاخرى نجد الحاجة تدعو للوصول الى قرار واضح من حيث هل القانون الدولي هو قانون حقيقة ، و ونعني بذلك هل هناك مقاييس قانونية موحدة لها قوة الزامية على مواضيع ذلك القانون ، نجد أن هناك هروبا من هنا ورأى متردد أو متضارب من هناك ، مما يؤيد فعليا بالنظر لما يوجد من تطرف متحايل أو تحزب زائد من أن الشخص الذي يقدم الآراء لا يقف على أسس رصينة ،

ولا شك أن اسباب ما تقدم ناتجة عن نقص في طريقة البحث وعلى الاخص الباب القانوني بوجه عام • فالقانون هو موضوع لابد وأن يشعر الباحث فيه في مستهل بحثه أنه متصل به اتصالا وثيقا • لأنه ذو صلة بمصير البشرية على الرغم من المحاولة التي تجرى عادة للتمييز بين القانون كما هو وبين ما يجب أن يكون : اذ أن كثيرا مما يعود الى الشق الاول قد حل بصورة لا شعورية في الشق الثاني ، وخاصة في الحالات التي تهدف الى بناء نظرية عامة • وربما كان هذا ناتج من طبيعة الاتجاه الانساني التي لا يتمكن من التغلب عليها ولكنها من الناحية العلمية غير دقيقة كونها آراء متلسبة بثوب العلم • لان العلم – أي علم – اذا ما انحدر الى مستوى الآراء ، فلن يستطيع أن يظل علما بسب امكانية ظهور اختلافات كبيرة في الاراء السياسية حول مسألة واحدة ، وعدم امكانية اثبات أكثر من وجود علم واحد في الوقت عينه •

۲ ـ ان عدم وجود خطة واضحة المعالم لدراسة القانون الدو أمر
 ظاهر لدى المناصرين والمعارضين • والسب هو أن كلا الفريقين يقدمون

عددا من البراهين والمناقشات المتناقضة التي \_ هي بدلا من أن تحقق أهدافها المرجوة \_ نراها تتوصل الى اثبات أمور أخرى بعيدة كل البعد عنه • لذا فانه من المفيد استعراض كل ما قيل ( من مؤيدين وغير مؤيدين ) حول حقيقة القانون الدولى منذ بدايته • اذ أن بحث الموضوع من دون تقدير للزمن الدقيق والظرف الذي نشأت فيه جميع هذه الاراء المتباينة ( وهنا يجب أن يكون التفسير والبحث بروح علمية ) يوصلنا الى أجوبة مغلوطة كونها تستند على التخمين فقط • لان الاخذ بنظر الاعتبار لواقع الظروف والزمن يزيل الكثير من المعميات ويوسع من دئرة معرفة المتبع، وتفتح آفافا جديدة للنقد العلمي لكل ما يحيط بهذا الجزء من أمور غرية ونقص في وحدة الاجزاء وحتى التناقض في اتجاه كل جزء على حدة • والواقع ان فاحص الأمر يجد بكل وضوح أنه أمام مناقشات وضعت لكي تثير خيال الحكام أكثر منها آراء مستندة على مبادىء هدفها استقصاء الحقائق التي هي قانونية يفضلون في اتجاههم دور المحامي على دور المحانة • وللاسف ان قانونية يفضلون في اتجاههم دور المحامي على دور المحانة • وللاسف ان

ولما كان من المستحيل استعراض جميع الآراء المتباينة ، فاننا سنقتصر على القسم الذي يحتل انكان العلوى من الاهمية بينها .

## (٢)

٣ - ان الذين ينكرون القانون الدولى العام من الكتاب ، أو بصورة أدق ما يدعى بصورة عامة الصفة الالزامية فيه ، هم في الواقع قليلون ، ويأتى على رأس هذه الفئة الفلسوف الالماني هيگل (Hegel) ، ولكن جذور هذا الموقف تعود الى زمن أبعد بكثير ، وعلى ما يبدو أن ذلك نشأ في القرن السادس عشر بظهور معالم القوة والاستقلال والسيادة والتوسع في الدولة الحديثة ، ويعد ماكيفلي (Machiavelli) من الاوائل الذين كونوا هذه الفكرة ،

وبالطبع فان نظريته لم تكن لتحوى النواحى التعليلية التى احتوتها الافكار التى جاء بها كانت (Kant) أو هيگل (Hegel) والتى لابد أن نقول عنها أنها جاءت لتعكس الزمن الذى عاشت فيه • فمما لا يخفى ان السلطة الروحية للدول المسيحية فى القرون الوسطى كانت قد استبدلت بعد الحوادث السياسية ، بسلطة زمنية تخص كل دولة على حدة • وبهذا أصبحت الدولة تفخر بنفسها وتحدد أعمالها بمصالحها المطلقة وتضعها أمام كل مصلحة أخرى • وهذه المصلحة المطلقة التى ظهر اسم ماكيفلى مرادفا لها ؟ تقدر قانونا واحدا للدولة ، وهو القانون الذى يسمت بالحكم المطلق على أبعد حدود المتطرفة • ولكن مصلحة الفرد المطلقة تقف ضد نفس مصالح الافراد علم والقانون الدولى نفسه (١) •

فبالنسبة لهيكل ، فان الدولة هي مصطلح دايلكتيكي متطور من ناحيته الاجتماعية ، وهي أعلى درجة للتفكير الموضوعي ، فعن طريق الدولة يستطيع الفرد أن يجد حريته الكاملة والتعبير عما يدور في خلده ، وفوق الدولة درجة هو الحاكم المطلق ، والدول بناء على ذلك متساوية ولا يسكن لها أن تخضع لسلطة انسانية ؛ وبذا فلا وجود للقانون الدولي ، (٢) ثم ان الحلافات التي تنشأ بين الدول تحسم عن طريق قاعدة طبيعية هي الحرب ،

<sup>(</sup>١) انظر فيما يخص نظرية ماكيفلى :

Charles De Visscher, theories et réalilés en Droit international Public, paris 1953,

Louis Le Fur, Règles génerales droit de la paix, Recueil des Cours de l' A.D.I. de La Hayc, 1953, t. 54

<sup>(</sup>٢) لقد توصل بعض الكتاب الى القول بان وجود المساواة بين الدول معناه وجود للقانون الدولى : لانه بسبب هذه المساواة يجب على الدول احترام بعضها البعض الآخر ، ومثل هذا الارتباط المتقابل ما هو الا ارتباط ملزم ، انظر :

G. Gidel, Droit et devoirs de Nations, Recueil des Cours de 1, A.D.I. de la Haye, 1925 t. 10

ولكن اذا ما سألنا ما هو وكيف يكون الجواب ، ان الحرب ليس بالحل العادل ولا بغير العادل ، كما أنه لس بالشرعى ولا بغير الشرعى • (٣)

ويشترك كل من هوبز (Hobbes) وسينوزا (Spinoza) وكانت (Kant) في وجهة نظر مشابهة لما تقدم • فيقول هوبز في هذا الصدد ان الدول مسقلة بعضها عن بعض • وبناء على ذلك فان نوع العلاقات بين الدول مرهون بعامل القوة • وعلى هذا الاساس فلا يمكن أن يوجد ما يسمى بالقانون الدولى • (3) وعلى حد اعتقاد سينوزا فان الافراد ينظمون أنفسهم على هيئة مجتمع بدافعضعفهم ونتيجة تفكيرهم • ثمان الدول ، من الوجهةالاخرى ، لا ترى حاجة الى رص أنفسها بصدورة مجتمعة • لان لها من القوة ما يصد أى نوع من الاخطار ، وانها على النقيض من الافراد ، لا تندفع بعامل الخوف • وفي حالتها الطبيعة (٥) فانها تحتاج أن تأخذ بنظر الاعتبار مصالحها الانائية فقط : اذ ان القانون الوحيد الذي يحكمها هو وبين النواحي المام • (٦) أما كانت (Kant) فانه يميز بين السلوك والقانون وبين النواحي الشرعية والنواحي الاخلاقية • فالقانون بنظره قاعدة للسلوك مشفوعة بضمان • واذ أنه لم يتحسس أي ضمان شرعي اعتبادي في قاعدة من قواعد القانون الدولي ليس بقانون ،

(٣) انظر فيما يخص Hegel

George Delvechio, Philosophie du droit, Paris, 1955

( ص ص ۱۳۲ – ۱۳۳ )

انظر كذلك : Paul Roubier, Theorie génerale du droit, paris, 1956 : انظر كذلك : • ( ص ٥١ وما بعدها )

(٤) انظر

Hobbes, Leviathan, chap. XII, in Fine - Re. this see Charles De Visscher, مصدر سبق ذکره (ص ۲۷)

(٥) علينا أن نكون دقيقين الا" نخلط بين الحالة الطبقية وبين القانون الطبيعي كالخلط الذي وقع فيه بعض المفسرين لآراء هوبز ٠ أنظر مثلا : (ص ١٤) ٠

Roberto Ago, scienza e Diritto inlernational, Milano, 1950,

(٦) انظر

Spinoza, Tractatus ideologico - politicus Re this see charles de Visscher • (۲۸ ص ۲۸)

وأنه في أعلى مراحله يمكن أن يكون فقط كعلم للسلوك الخلقى (٧) .
وهكـــذا نرى أن حقيقـــة القانون الدولى قـــد أنكرها الـكتاب
لوجود ما أسموه بمبدأ سيادة الدولة • لان هذا المبدأ اذا ما نظر اليـه من
ناحيته المطلقة ، فانه يبعد من حيز الوجود كل احتمال بوجود قانون آخر
بجانب القانون الداخلي •

وعلى غرار هذا المبدأ نرى الماركسيين ينكرون وجود القانون الدولى العام • ويجب ألا يخفى عن البال ، أن الماركسيين تلاميذ هيگل بصورة غير ماشرة الذى كان في وقت من الاوقات ، استاذ كارل ماركس • وتبدو الحقيقة غريبة ، على أية حال ، حين يجد المرء ، من جهة ، ان هذا المبدأ يعود بتاريخه الى القرن السادس عشر وهو التاريخ الذى يبدأ به نشوء الدول المستقلة القوية ، ومن الجهة الاخرى ، فانالسلوك الماركسي السلبي، لا يدين ضعف الدولة المستمر فحسب وانما تلاشيها نهائيا • وهذا يرينا بأن من المحتمل التوصل الى خلاصة متناظرة على الرغم من أن احداها قد أتت بعد أربعمائة سنة من تاريخ الاولى بطراز تفكير مختلف • لانه يجوز ان نصل الى تعادل في المصالح بطريقتين مختلفتين للمحاججة حين تكون كلا الغايتين متعادلتين ذاتيا أيضا • وعلى هذا يصبحموضوع العقيدة أمرا ذا تقدير النوى محض •

فبالنسبة للماركسيين ، يوجد القانون في الدولة في حالة اندماجه الكلي معها فقط ، وبهذا الفحوى ، يصبح القانون واسطة تستخدم من قبل الطبقة المستغلة للتضييق على الطبقة المستغلة في مجتمع رأسمالي ، أو لتستغل الطبقة المحكومة ، والقانون و (الدولة) ، كونه ناتج من وسيلة معينة للانتاج المتضمن لناحية معينة من العمل الاجتماعي ، يبقي قائما ما دامت تلك الوسيلة اللانتاج قائمة ويظلل يمتلك خصائص نفس الطبقة المارة الذكر ، وحين يصبح القانون معربا عن نفس الطبقة المارة الذكر ، وحين يصبح القانون معربا عن رغبات جميع أفراد المجتمع ، يبطل عمله كقانون : اذ أن الوقت المناسب

Louis Le Fur.

<sup>(</sup>۷) انظر فیما یخص کانت : مصدر سبق ذکره (ص ۲۱) ۰

سيأتى حينما تظهر وسائل جديدة للانتاج الاشتراكي تستطيع فيــه ازالة جميع الطبقات الأخرى والقضاء على استغلال الطبقة الواحدة للاخرى • فالمجتمع العالمي ليس بدولة: وانما يحتوي على عدد من الدول المستقلة • وهو لا يستطيع أن يصنع القانون : اذ كما رأينا أن القانون من صنع الدولة وحدها وذلك لان المجتمع العالمي ليس بدولة لان الدول المكونة ليست فيما يتعلق بعلاقة بعضها ببعض ، طبقات اجتماعية ولا تستغل احدها الاخرى اقتصاديا عن طريق أية وسيلة عامة للانتاج • ويصح هذا بقدر ما تكون كل دولة منها مستقلة وذات سيادة • فحينما تفقد الدولة سيادتها وتنتقل تلك السيادة الى دولة أو دول أخرى ، فسوف تظهر دولة أخرى ذات سيادة وحسب • وبنفس الطريقة ، اذا ما فقدت جميع الدول المكونة للمجتمع العالمي سيادتها ، فسيكون بمكانها دولة واحدة ، وعلى ما يظهر دولة ذات سيادة منذ أن تصبح الوحيدة ، وكما هو في السابق، فانه بدلا من أن يوجد عدد من القوانين الداخلية فسيكون قانون واحد ، وليكن لن يكون هناك قانون دولي لانه في مثل هذه الحالة لن يكون له مكان لانه لا يوجــد سوى دولة واحدة في هذا المجتمع العالمي • وأخيرا ، فانه في اليوم الذي تزول فيه الدولة من عالم الوجود بحسب نظرية الانحلال التدريجي للدولة، فسوف يكون مجال ظهور القانون الدولي ضرب من المستحيل ، ولن يكون هناك أي قانون آخر مهماكان نوعه • ثم تنعدم الطبقات وينعدم معها استغلال الانسان للانسان ، فلا قَانُون هناك عندما يكون مجرد آلة لسيطرة طبقة معنية . (٨)

<sup>(</sup>A) انظر فيما يخص النظريات القانونية الماركسية : Hans Kelsen: The Communist Theory of Law, London, 1955. انظر كذلك :

Ivo Lepenna, Les theories Soviétiques de droit international, paris, 1954. يعترف الجزء الكبير من مبدأ الـ U.S.S.R. احتمال وجود القانون الدولى ، وللكن على اساس اشتراطى مستقل كونه واسطة ضرورية للتعايش السلمى بين الدول الرأسمالية والدول البروليتارية • وهذه الخاصية التى ميز بها القانون الدولى ليست بذات اهمية • وبصدد الموقف الذي يتخذه المبدأ بوجه عام ، انظر Hans Kelsen. مصدر سبق ذكره (ص ١٤٨) •

ان اشتراط صفة الالزام في القانون الدولي يمكن أن يكون منطقيا لو كان بامكان الفرد الاخذ بمبدأ سيادة الدولة كونه مبدأ صلب • والحقيقة في هذه الحالة أن القانون الداخلي يستمد ضمانه من الدولة التي تتمسع بالسيادة • وبما أن جميع الدول تؤلف المجتمع العالمي ( وهو مجتمع فعلى (de facto) وليس بمجتمع قانوني (de jure) ) هي دول مستقلة ذات سمادة ، فان وجود القانون الدولي أمر مستحيل ، لأن وجود سملطتين اجتماعتين أحدهما سلطة وطنية والاخرى سيلطة عالمية ، شيء مخالف ، كما لو كان كلاهما وطنيين ، طاردا أحدهمــا الآخــر بنفس المبدأ الذي يوجدان بموجبه • كيف وبأى مبدأ يستطيع المرء أن يطبق ضمانا لقاعدة ، دولية عامة كالتي جاء ذكرها في المادة(٢٦) من ميثاق عصبة الامم في حالة رفض الدولة التي يرجى منها تطبيق تلك القاعدة الدولية ، ويساعدها في رفضها المبدأ الشرعي ، وهو مبدأ سيادتها ، والنقد الذي يمكن توجيهه لمثل هذا الموقف؟ تقول انه اذا نجحت احدى الدول في مخالفة هذه القاعدة ، وهذا أمر محتمل الوقوع بتطبيق جـزاء ضد دولة أخرى ، فان مركـز الاخيرة كدولة يزول، ونتيجة لذلك فان حكم القانون الدولى المرجو اثباته، سوف يفقد خاصيته الدولية : وسيصبح في حكم قانون داخلي لدولة أو لدول ترغم المقصر الرضوخ لحكمها • وبهذه النتيجة فلا يوجد أي أثر للقانون الدولي • والأشياء التي تبقى فعلا هي بعض قواعد العلاقات الدولية الخاصة أو قواعد التعايش السلمي بين الدول والتي تستند في أساسها على السيادة لكل منها والتي يمكن الغاؤها من قبلها متى شاءت هذه الدول .

## (٣)

غددا • ويحمل هؤلاء الذين يقرون حقيقة حكم القانون الدولى همم اكش عددا • ويحمل هؤلاء الكتاب نظريات مختلفة تكون بمجموعها العام مادة بحث المبدأ التاريخي لهذا الجزء من القانون ان لم تكن مادة للنظرية القانونية العامة • وهذه النظريات تشكل في الغالب مدارس فكرية عاشت الاجيال الطويلة بسب ما احتوت علمه من افكار غنية •

واقدم هذه المدارس الفكرية التي ظلت تتمتع بتأييد المناصرين بصورة مستمرة هي مدرسة القانون الطبيعي ويبدأ تاريخها الجزء الذي يمس القانون الدولي \_ منذ نهاية القرون الوسطى ، اى منذ ظهور اللاهوتيين الاسبان مثل فيتوريا (Vitoria) وسوريز (Suraze) ولكن افكار هذه المدرسة حظيت بالتعديل و بصورة خاصة من قبل هوجو كروشيوس (Hugo Grotius) الفقيه المولندي الذي يعتبر خطأ المؤسس لهذه المدرسة وللقانون الدولي (۴) و الفقيه المولندي الذي يعتبر خطأ المؤسس لهذه المدرسة وللقانون الدولي (۴) و المدرسة وللقانون الدولي (۱۹) و الفقيه المولندي الذي يعتبر خطأ المؤسس لهذه المدرسة وللقانون الدولي (۱۹) و الفقيه المولندي الذي يعتبر خطأ المؤسس لهذه المدرسة وللقانون الدولي (۱۹) و الفقيه المولندي الذي يعتبر خطأ المؤسس لهذه المدرسة وللقانون الدولي (۱۹) و المولندي الذي يعتبر خطأ المؤسس لهذه المدرسة وللقانون الدولي (۱۹) و المولندي الدولي (۱۹) و الفقيه المولندي الذي يعتبر خطأ المؤسس لهذه المدرسة وللقانون الدولي (۱۹) و المولندي المولندي

ولقد هاجمت مدرسة القانون الطبيعي منذ نشوئها الاول نظرية السيادة المطلقة للدولة • فهي تقول: وإن كانت الدولة صاحبة سيادة ( وهو كذلك اذ بدونها لا تستطيع ان تكون دولة ) فانها ليست بصاحبة القيوة المطلقة . اذ ان القوة غير المحدودة تؤدي الى اساءة استعمالها : وَفَيْ ايَّة حال فَهِي لا تمنح تلك لتحفز الاخرين على الطاعة • ومثل هذه القؤة لا يمكن ان توجد اذا لم تستند على رضاء الشعب وتحقق الرفاهية العامةوهي الامور الضرورية التي تضع الاسس والحدود لقوة الدولة • وعلى هـذا الاسـاس يقول فرانسسكودي فتوريا (Francesco de Vitoria) ان سيادة الدولة لا قوة لها حين تتخطى حدود المجتمع الدولى • وهذا يثير مشكلة عالمة في القانون الدولي ، لأن العالم لم يعد يضم العالم المسيحي كما كان الحال في السابق وانما الانسانية جمعاء • ولكنه يذهب إلى ابعد من ذلك ، فيفرق بين القانون الدولي الطبيعي وبين قانون الشعوب (Jus Gentium) او القانون الدولي الخاص الذي يستند على قبول اغلية الجنس الشرى • وهذا التمييز بقى حتى اليوم سائدا كخاصية اساسية لهذه المدرسة الفكرية •(١٠) اما سوريز فانه يقبل الوحدة السياسية للدولة على ضوء مسدأ السيادة ولكنه يحاول ايضا ان يوصله بوحدة الجنس البشري اجمع • وهذه هي

<sup>(</sup>٩) انظر في هذا الصدد : .Louis Le Fur (ص ١٥)

<sup>(</sup>۱۰) انظر

Franceso de Vitoria, Relectiones de Indis et de Jure belli, Ed. Carnegie, 1952.

النقطة بالذات التي تجعله يميز بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي • لان القانون الدولى الوضعي يفرض على الدول بسبب نفعه العام وهو يشتق اصله من مواقفهم جميعا • اما القانون الطبيعي فانه يفرض نفسه بسبب أن مصدره يستند على وحدة الانسانية كلها • فالقانون الطبيعي الذي هو الوجه الايجابي لقانون الشعوب هو قانون ذو غاية موضوعية لا تتغير لانه يتطابق مع نعليل لا يقبل التديل • ولكن يجوز تطور القانون الدولى ، فيصبح قانونا وضعيا مستمدا من الضرورة ، وبهذه الوسيلة يستطيع ان يفي فالوجة الحاجة (١١) •

يشعر المرء بعد هذا ان كلا من هذين الكاتبين يسعى الى ايجاد توافق بين مبدأ سيادة الدولة الذي يوجد لاغراض تتصل بالمصالح الفردية للدولة والمعترف بها في القانون الدولي الخاص وبين الحاجة الناجمة من تحديد التوسع الذي تسعى اليه كل دولة تلبية لمصالحها الانانية ، والى فرض احترام للقرارات التي تتفق عليها هذه الدول على اساس تبادل المنفعة والعرف والعادة ، لغاية عامة هي حفظ الجنس البشري الذي هو الاساس الصحيح لكل قانون وعلى الاخص القانون الدولي .

على ان الباحث يرى في اداء كروشيوس انه اكثر ميلا في تفضيله فكرة انتشار نور العدالة الذي يبرهن عليه بطرق تعليلية تستند على القانون الطبيعي من فكرة المنفعة العامة المبنية على القانون الوضعي ولان الاحير ما هو الا مادة للقانون الطبيعي يأتي على ذكرها ليؤكد عليها وليكون ضما الها ولكن حقيقة القانون الطبيعي كما وردت اعلاه تنكر قبل كل نيء وجود القانون الوضعي و فكيف يمكن تصحيح هذا الانكار ؟ ويتم ذلك بالرجوع الى التعليل والتحسس بوجود الدولة والاراء التي تساندها المبادى و ولكن

الفصل التاسيع عشر) • (الفصل التاسيع عشر) • (الفصل التاسيع عشر) • (. Barcia Trelles, Francesco Surez, انظر كذلك .) • (المجلد 27 كا 4.D.I. de la Haye, 1932 • ( المجلد 27 ) • (

هذا يرينا بكل وضوح استعداد القانون الطبيعي للتغلغل (۱۲) .

ولقد وجدت هذه المدرسة الفكرية منذ ذلك الحين مناصرين لها في جميع الاقطار وفي جميع الاوقات واستطاعت بفضل عمرها الطويل ان تغير اتجاهاتها السياسية بصورة كلية عن الاتجاهاتالتي دعت بها في الاصل فقد كانت ايام كروشيوس تحارب سياسة الأمراء المطلقين والتي اعتبرت من جراء موقفها بانها مبدءا تقدميا ، فانها اليوم تسعى ضد التقدميسة الزائدة والحركة ، تحت شعار الاستقرار والامان وعلى اننا اذا ما اخذنا باي من الحالتين فاننا نجد هذه المدرسة تسعى الى ارغام الدولة ، على الصعيد الداخلي، الى اخضاع نفسها للقانون الوضعي الذي ينظم حياة مواطنيها واما على الصعيد الخارجي فلا يقتصر الامر على الاخذ بتعاليمه فحسب وانما الاخذ بالعادة والعرف الدولي ايضا و انها تفرض هذا الواجب على الدولة باسم هذا النوع من التعليل الذي ينتهي ان عاجلاً او آجلا الى مقاومة كل من بعداديه و

وعليه ، فان هذه المدرسة الفكرية ، كما يبدو ، تستند على مبدأ خلقى وروحى لاتخاذه واسطة له من القوة والقسوة ما يمكنه من فرض حدود تعليلية لاعمال الدولة و من المراكبور على الم

والجدير بالذكر ان دور هذه المدرسة يختلف في حاله علاقة بالقانون الداخلي عنه في القانون الدولي • ففي الحالة الاولى • فان هذا الدور يدور حول جعل القانون الوضعي قانونا موضوعيا ؛ اما في حالة القانون الدولي فانها تفترض وجوده حتى اذا ما اختلف مع اى فكرة للقانون الطبيعي صدفة • وهنا يمكن القول ان مثل هذا القانون الوضعي لا يمكن ان يكون دائميا \_ اذ أنه سيمر بتجربة مقاومته من الافراد الذين يعملون على هدمه

<sup>(</sup>۱۲) انظر :

Louis Le Fur, La théorie du droit naturel depuis le XVII Siécle et la doctrine moderne, Recueil des cours de 1. D.A.I. de La Haye, 1927, t. 18,

ان عاجلا او آجلا و يترتب على وجوده الفعلى ، مدى تطابقه مع القانون موجودا الطبيعى • هذا هو الحال ، ولكن ماذا يتحدث لو كان هذا القانون موجودا فعلا ؟ لا يمكن الادعاء بصورة جازمة انه ليس بقانون وتسميته بالقوة مثلا • اذ أن جميع احكام القانون المشرعة في قطر يسير على النظام الدكتاتورى تصبح حينئذ غير ذات أثر او قيمة او بعبارة اوضح ملغية حين يقضى على ذلك النظام • وعلى ما يظهر فان هذه القوانين لا يمكن ان تلغى جميعها فجأة • وعلى كل حال فان دور مدرسة القانون الطبيعى في نطاق القانون الوضعى ودرجة تطابقها مع العدالة وانتعليل فانها لا تزال تحتاج الى قوة الزامية واخرى تشريعية • وسنرجع الى توضيح هذه النقطة فيما بعد •

 $(\xi)$ 

و لم تكن نظرية السيادة المطلقة للدولة ، التي تنكر وجود أي احتمال للقانون الدولي ، ولا نظرية القانون الطبيعي التي لم تقبل احتمال وجود القانون الدولي فحسب وانما سعيها الحثيث لاثبات وجوده فعليا ، المكانهما ، على الرغم من انهما اقتم النظريات وارسخها قدما ، من اثبات وجودهما في موضوع دراسة كل منهما ، وأن اول هائين النظريتين ابديتا معارضتهما للقانون الدولي لا لانه غير موجود ، كما تدعيان ، وانما لانه يرى السيادة المطلقة التي تخدم كنقد ضد نظرية القانون والدولة لا تتغق والحقيقة ، وسنرى فيما بعد ان القانون الدولي هو حقيقة واقعة ، اذ أنه يمتلك لعنصرين يحتويها اي حكم قانوني ، الا وهما القاعدة القانونية والضمان ، وعلى الرغم من هذه ، فأنه ليس بجزء يحتل مرتبة علوية ودائمية في الدولة ، ويعود الى حكومة معينة ، وله قوة ملزمة وجيش وشرطة كما هو الحل في ويعود الى حكومة معينة ، وله قوة ملزمة وجيش وشرطة كما هو الحل في الدولة القومية واذا كان صحيح ان وجود مثل هذا القانون لاينسجم ومبدأ الدولة الدولة (وهو كذلك ) ، فانه من المفضل ، من الوجهة العلمية ، تعديل مثل هذا المبدأ بدلا من انكار الحقيقة ، كما سنرى ايضا ان مبدأ السيادة المبدأ بدلا من انكار الحقيقة ، كما سنرى ايضا ان مبدأ السيادة المبدأ بدلا من انكار الحقيقة ، كما سنرى ايضا ان مبدأ السيادة المبدأ بدلا من انكار الحقيقة ، كما سنرى ايضا ان مبدأ السيادة المبدأ بدلا من انكار الحقيقة ، كما سنرى ايضا ان مبدأ السيادة السيادة المبدأ بدلا من انكار الحقيقة ، كما سنرى ايضا ان مبدأ السيادة المبدأ بدلا من انكار الحقيقة ، كما سنرى ايضا ان مبدأ السيادة المبدأ بدلا من انكار الحقيقة ، كما سنرى ايضا الن مبدأ السيادة المبدأ بدلا من انكار الحقيقة ، كما سنرى ايضا المبدأ بدلا من انكار الحقيقة ، كما سنرى ايضا الن مبدأ السيادة المبدأ المبدأ بدلا من انكار الحقيقة ، كما سنرى ايضا السيادة المبدأ ال

النسبي او على الاقل اللا عالمي بامكانه ان ينسجم بنفس الطريقة التي ينسجم بها مع المبدأ القانوني بصورة عامة والقانون الداخلي بصورة خاصة •

وما هو صحيح بالنسبة لنظرية السيادة المطلقة للدولة هو كذلك ايضا بالنسبة للمبدأ الماركسي القانوني للدولة الذي ، على الرغم من انه لا يأخذ بنفس الاتجاه ، لكنه يصل الى نفس النتائج ، واذا كان ادعاؤه بحرب الطبقات يمنعه من الاعتراف بالقانون الدولى في الوقت الذي لا يوجد مثل هذا الحرب ، وان القانون الدولى بذاته هو حقيقة ، فان على مثل هذا المدأ تعديل أسسه ومواقفه بدلا من رفضه الدليل الواقعي ،

اما بالنسبة لنظرية القانون الطبيعي ، فانها النظرية الأولى بحق التي احتجت على الصفة المطلقة لنظرية سيادة الدولة ، والتي قبلت باحتمال وجود القانون الدولى • ولكن مهمتها ذهبت الى ابعد من ذلك : حيث تضمنت ــ نيس مجرد قبول الوجود المنطقي للقانون الدولي ـ ولكن الاكثر من هذا فانها برهنت على حقيقة وجود هذا القانون • فهل حققت اية نتيجة ؟ والجواب • • لا • • لانها توصلت بالنتيجة الى افتراض قاعدة لهذا القانون بدلا من البرهان على وجوده • فلقد سعت الى التساؤل عن وجود احكام القانون الدولي او لماذا يحب ان توجد في الوقت الذي هي ليست موجودة فعلا • وبعيارة اخرى ، فانها بدلا من البرهنة على حقيقته ، تفتــرض ان تلك الحقيقة او نين الحاجة مبرهن عليها مقدما ، كونها متفق عليها بداهة ؟ مكتفية بوصف الاسباب التي هي بنظر مؤيديها البرهان لارغام الدول على الاخذ به • وبناء على ذلك فانها تضع امامها نفس المهمة التي تضعها النظريات السياسية والقانونية ذات العلاقة بحكم القانون الداخلي الذي هو جزء منـــه والذي يعتمد عليه هذا الحكم لاثبات وجوده • لماذا تسير بهذه الطريق؟ انهــــا بنظرنا ترى في احكام القانون الدولي ، كما هو الحال في الواقع معحكماي قانون ، ناحيته القواعدية ، ومؤهلاته كحكم تطبيقي، وناحيته الامرية فقط من دون أي ضمان مادي ذلك هو السلطة الاجتماعية المستقلة المتمزة بقوتها الالزامية او استعادة سطوتها حين مخالفة احكامها • اذ على هــذه السلطة

يعتمد وجود احكامها القضائية الكلية التي نحن بصددها وبمسلكها المتردد هذا يستطيع المرء ان يقول \_ خاصة اذا كان من نوع متهكم \_ انه بالرغم من جميع محاولاتها للبرهنة على العكس ، فان مدرسة القانون الطبيعي تنكر بصورة غير مباشرة وصريحة ، حقيقة وجود القانون الدولي بالذات .

٢ ـ وردا على هاتين النظريتين القديمتين اللتين لم تشتا القدرة في مواقفهما ، فقد حرت محاولة بناء نظرية اخرى هدفت بالاساس الى تأييد احكام القانون الدولى ، والواقع ، وبناء على قبولها مبدأ سيادة الدولة المطلقة ، فقد بات من الصعب عليها التأكيد على اية ناحية اخرى ، تزيل من الصعوبات التي تقف امام القانون الدولى ، ولكنها مع كل هذا فقد التفتت بصورة تساؤلية ( فضولية ) الى ناحية ارادت منها ايجاد وفاق بين نظريتها السلبية وبين حقيقة القانون الدولى ، وهنده هي نظرية التحديد الذاتي وبين حقيقة القانون الدولى ، وهنده هي نظرية التحديد الذاتي ( Self - limitation ) وجلنك ( Jellinek )

فيرى ايرينك ان ارادة الدولة وحدها تخلق القانون و وليس معنى هذا \_ في كل الظروف عال الافراد يخضعون كما توجههم اليه اطماع الحاكمين فقط او انهم معدومون من اية قدرة و فالقانون هو « سياسة القوة » او هو ما يمنحه القوي و ذلك ان السلطان الجبار يتنازل عن بعض ميزاته لان ذلك في مصلحته و ولان هذا التنازل يدعم قوته و وعلى هذا الاساس فان الحكام يحدون من قوتهم و وهذا يقودنا الى القول ان الدولة المالكة لقوة وضع القانون ، تملك قوة تحديدها ايضا و فالدولة تسعى لصالحها في قول بعض القواعد الخاصة في علاقاتها مع القوى القانونية الاخرى و وبمجرد قبولها لهذه القواعد ، فهي تشعر بواجب الوفاء لها محافظة منها على كلمتها وهذا ما يرينا بالضبط ان الاحكام في هذه الطبيعة تحدد علاقات الدولة مع غيرها من الدول و ولهذا فهي تفرض تحديدها لسلطانها علاقات الدولة مع غيرها من الدول و ولهذا فهي تفرض تحديدها لسلطانها الخاص بها و ولكن كيف يحدث ذلك ؟ فالقوة لا يمكن ان تحدد نفسها الخاص بها و ولكن كيف يحدث ذلك ؟ فالقوة لا يمكن ان تحدد نفسها

بنفسها ، فاذا كانت هي التي تكون قيودها وحدها فه الا تستطيع ان تحرر نفسها من تلك القيود ؟ يجيب على ذلك ايرينك بلا ، لان الدولة لا تستطيع ان تنحدر عن القيود التي قبلتها بنفسها ، ولماذا يكون هذا الامر مستحيلا ؟ ولا يمكن ان يكون ذلك مستحيلا كما يبدو من كلا ناحيتي الامر الواقع والناحية القضائية منذ ان الدولة في الحقيقة والواقع تتسلل من احكام القانون عندما ترغب الى ذلك وعندما لا يوجد في القانون اى مبدأ أعلى ، ولا حكم مقصود بالذات ، على الاقل بالنسبة لهذه النظرية ، لارغام الدولة للاخذ الملاحكام الحاصة ، ويرد (ايرينك) على هذا الاعتراض بقوله ان كل دولة ملزمة بالدخول في علاقات مع غيرها من الدول وان سيادتها بهذه الوسيلة وبذلك تصبح اهدافها مقترنة بهذه الاحكام التي تصبح قانونا وتلزمها بحيث وبذلك تصبح اهدافها مقترنة بهذه الاحكام التي تصبح قانونا وتلزمها بحيث يكون من الصعب عليها حينئذ التسلل منها ، ولا يوجد في القانون الداخلي من ان الدولة تملك السيادة ، ومع هذا فهناك قوانين يبجب على الدولة مراعاتها ، من حيث المبدأ ، فلماذا لا يمكن ان يحدث نفس الموقف في القانون الداولي القانون الداولة والماذا لا يمكن ان يحدث نفس الموقف في القانون الداولة والماذا الدولة والماذا لا يمكن ان يحدث نفس الموقف في القانون الداولة والماذا الدولة والماذا لا يمكن ان يحدث نفس الموقف في القانون الدولة والماذا الدولة والماذا لا يمكن ان يحدث نفس الموقف في

وخوفا من الانتقاد اللاذع لنظريته ، فان ايرينك يتقبل هذا الاعتراض بصورة غير مباشرة ، حيث يدُهب الى ناحية غير التي بدأ بها ، ثم يتركها كما لو كانت الاساس بالذات الذي يبنى عليها نظريته (١٣) .

ولقد تطورت وجهة النظر هذه على يد جيلنك • فهو يرى ايضا ان ادادة الدولة هي المصدر الوحيد للقانون • فكما ان هناك حدودا طبيعية بين القانون الوضعي والقانون الدولي ( المبدأ الفردي في القانون ) فان هناك دوما ارادة الدولة التي تؤمن على الالتزام بالمعاهدات • لذا يجد القانون الدولي مصدره في القانون الوضعي ، والذي يعني « امتداد قانون الدولة الى

<sup>(</sup>۱۳) انظر

Rudolf Ihering, L'évolution du droit (Zweck im Recht) French Translation, esp. pp. 163 s.

الخارج » ، وهو بذلك قانون عام خارجي • وبالنسبة للرأى القــائل بان ـ ارادة الدولة تفرض التقييد على نفسها تمكنها من الخروج عنه فيجيب جلنك علمه بالنفى • فهو يؤكد ، كأيرينك ، ان الدولة في حدود القانون الداخلي كما هو الحال في حدود القانون الدولي تلزم نفسها بدافع ارادتها الذاتية • فهلا على ضوء هذا التحديد الحاضر ، تكون هذه حدودا قضائية بحد ذاتها ؟ ربما يترتب عليها أن تضع حدودا قضائية لاعمالها ، أو ربما توجه ارادتها الي اهداف معنة • فمنذ اللحظة الاولى التي تدخل فها في علاقات مع دول اخرى ، فانها تفقد حريتها الكاملة : اذ أنها تكون ملزمة لقبول بعض الاحكام الناشئة منطقيا من طبيعة علاقاتها العالمية ، وكما هي تخضع للتعليلات المجتلفة والمصالح وطوارىء العلاقات والي ما يسمى بالضرورات الواجب تحقيقها • ومنـذ أن تقبل هذه الاحـكام كمبادىء لسلوكها مع غيرها من الدول ، فعليها الخضوع لهذه الاحكام لانها دولة قضائية • ويلخص جلينك ، كزميله ايرينك ، بناء على ذلك ، قوله ان الدولة ملزمة بسلوك طريقة معينة منذ قبولها أحكام معينة في علاقاتها مع الدول الاخرى •(١٤) ولـكن وجهة النظر هذه ، كما هو الحال في وجهة نظر ايرينك ، تنبعث من شيء آخر غير ارادة الدولة في سيادتها التي تجعلها تقبل الالتزام • <sup>(ه ١)-</sup>

٧ ــ ان الفشــل الواضح لنظرية التحــديد الذاتي للدولـة ( التي اعترف بها المدافعون عنها جزئيا ) قد مهد السبيل لظهور مدأ آخر ، الماني

(۱٤) انظر

George Jellinek, L' Etat moderne et son droit: Introduction à l'étude du droit, trad - Française G. Fardis.

(۱۰) فیما یتعلق بهذه النظریة ، انظر مصدر سبق ذکره (ص ۲۲ \_ ۲۰)

انظر كدلك :

Georges scelles, précis de Droit de gens, I, paris, 1932, pp. 35 to 37 Charles De Visscher, : غذلك

مصدر سبق ذکره (ص ص ۲۶ ـ ۵۰)

المنشأ ، يرى أن قوة القانون الدولى لا تتصل بادادة كل دولة ، ولكن بمجموع ادادة دولتينأو أكثر ، وتستمد هذه النظرية جذورها أيضا من المبدأ الذي يقول ان مصدر القانون هو الادادة المنبعثة من سيادة الدولة ، وان هذه النظرية ترى هذه الادادة لا يمكن مصدرا للقانونالدولى والقانون الداخلي في وقت واحد ، وهي تؤكد وجود صفة ثنائية في القانونين المداخلي في وقت واحد ، وهي تؤكد وجود صفة ثنائية في القانون الداخلي هو القانون الامر الذي لا يتيح معاملتها بنفس الطريقة ، لان القانون الداخلي هو القانون الخاضعة أي أن ادادة الدولة العليا توجه ادادة الفرد الخاضعة الها ، ومن الجهة الاخرى فان القانون الدولي هو قانون التناسق ، فموضوعه الدول والتي تكون متساوية ، ثم ان القانون الداخلي يحكم في العلاقات بين الافراد ، بينما يعترف القانون الدولي بالدول فقط كونها مادته ، وعليه فانه من الواجب علينا أن نجد أساسا آخر للقانون الدولي غير الاساس الذي يستند عليه القانون الداخلي ،

ولكى تبقى أمينة للمبدأ « الاختيارى » فان هذه النظرية تفترض وجود ارادة عامة لعدة دول (Gemeinuille)! وهذه الارادة ليست دخيلة على ارادة كل دولة بسبب أنها لا تتكون بصورة قردية خاصة • هذا وأن الوحدة المتكونة من بسبب أنها لا تتكون بصورة قردية خاصة • هذا وأن الوحدة المتكونة من الارادة العامة هذه ليست بعقد ، وانما هي عمل اجماعي (Vereinbarung) ذلك أن العقد يبرم حين وجود ارادتين مضادتين وهدفين مختلفين ؛ وان وحدتها تتم بنضل موضوعية القانون فقط اللذين يكونان مادته • أما في العمل الموحد فهناك تفسير مختلف للمصالح وهدف عام واحد • وهذا في العمل الموحد فهناك تفسير مختلف المعادات والعقود القانونية المعروفة لدى فقهاء القانون الدولي المشهورين ولكننا حين تتوغل في النظرية عميقا فان من الصعب ان نرى كيف انها تأتي باراء معدلة لكل من ايرينك وجيلنك : وانه من الصعب ان نرى لماذا ان الدولة لا تستطيع الانسحاب ، حين ترغب في الانسحاب ، من اتحاد للارادات او تعاقدا قانونيا كمثل ميشاق الامسم المتحدة • وهناك اعتراض آخر على هذه النظرية ـ وهذا يخص بثنائيتها •

ولكننا سوف نرجع الى هذه النقطة متأخرا(١٦) •

م وعند تقدير هذه المبادىء الذاتية نجد انها تحاول التأكيد على وجود القانون الدولى ، في الوقت الذى تنكر الاسس الحقيقية للقانون الدولى لما يترتب على الاسلوب الذى تبنت فيه حججها بالذات ، فيجب علينا ان نتطرق الى مبدأ يثبت بصورة عملية تطبيقية حقيقة هذا القانون بطريقة تعليلية ملزمة، تقدم كفكرة منتجة ، وهذا المبدأ هو المبدأ القياسي (Normativist) ويطلق عليه احيانا بمدرسة فينا (Vienna School) ، الذى يقوده الفقيسه النمساوى المشهور هانز كلسن (Hans Kelsen)

وقد كان كلسن في السابق عضوا ينتمي للمدرسة الذاتية ، وأقصد أنه ربط القانون بارادة الدولة واعترف بالقانون الداخلي فقط: وكون القانون الدولي هو خارج حدود الدولة فانه لم يكن له وجود بنظره او أنه يمكن ان يوجد بقدر ما تعترف به كل دولة كونها عضوة في المجتمع العالمي، ولكن كلسن نبذ هذه الفكرة بعد ذلك بغية ايجاد الانسجام مسع تيار الافكار القانونيية الجديدة ، وكان قد توصل الى مذهب الفردي الافكار القانونيية الجديدة ، وكان قد توصل الى مذهب الفردي شعر بانها النتيجة المنطقية لتسلسل الحوادث ، ولكنه بدلا من ان يختار المذهب الفردي للقانون الداخلي ، فقد رضى بالمبدأ الفردي للقانون الخارجي ، وفيه الفردي للقانون الداخلي ، فقد رضى بالمبدأ الفردي للقانون الخارجي ، وفيه

<sup>(</sup>۱٦) ان موجد هذه النظرية هو (Héinrich Triepel) انظر کتابه :

Rapport entre le droit interne et le droit infernational, Recueil de cours de 1' A.D.I. de la Haye, t. I.

Dionisio Anzilotti' Cours de droit inlernational : انظر كذلك : ١٩٢٩ ، باريس ، ١٩٢٩ ، باريس ، ١٩٢٩ ، الترجمة الفرنسية من قبل Gilbert Gidel ، باريس ، ولكن ذلك ان هذا الكاتب يؤكد على المبدأ الثنائي في القانون ، ولكن ذلك : يتم بصورة تختلف عن النظريات « الذاتية » ، انظر فيما يخص هذا : George scelle, op. cit. pp. 37 îo 40.

يفضل حكم القانون الدولي على حكم القانون الداخلي، ولو كان الامر المقانون الدولي، الذي يحتضن ويشرف على القانون الداخلي، ولو كان الامر معكوسا، فانه من المستحيل تفسير وجه الالزام المطلق على الدولة في الاخذ باحكام معاهدة دولية او تثبيت هوية الدولة عمليا اثناء الثورات الاجتماعية المختلفة التي يعكسها هذا القانون: وهذا الاثبات للهوية يحتاج الى حكم دى مستوى أعلى يسمح بمثل هذا الاستنتاج المنطقي، وهنا يظهر بالذات المذهب المشهور من ناحيته الشرعية والهرمية (الحكم الاقل اهمية يصدر غالبا من الحكم الاكثر اهمية) متوجا بحكم فرضي للقانون، الذي يراه كاسن، بدافع الضرورة، انه قانوني اساسا، لانه «قانون محض » ٠٠٠ ولكن البرهان على تفوق القانون الدولي يأتي بصورة خاصة عن طريق مبدأ المساواة بين الدول: وهذا المبدأ يكون من دون قيمة عملية اذا لسم يوجد هناك، فوق الدول، أمر قانوني يحدد العلاقات بين الدول ويمنع اية دولة من التفكير بان لها حقوقا علياعلى اية دولة اخرى .

والى هذا الحد ، فإن النظرية القياسية لا تذهب ابعد من النظريات الموضوعية (objectivitist theories) كمدرسة القانون الطبيعي ونظرية التحديد الذاتي للدولة ، كما رأينا ، تطلب بصورة غير مباشرة وجود قانون موضوعي ، ولكن كلسن يأتي بتماس مع جوهر المسألة فيما يخص بحقيقة القانون الدولي ، وانه يقترب اكثر في هذا الصدد من علماء القانون الاجتماعي الذين يستخدمون طرقا هي غريبة كليا بالنسبة له ، وكون من الاجتماعي الذين يستخدمون طرقا هي غريبة كليا بالنسبة له ، وكون من القانون الدولي موجود ، بقدر ما يكون الحرب موجودا ، وهو اعلى ضمان لله ، باعتباره اما كعمل مخالف او كضمان ضد ذلك العمل المخالف ، وبالطبع فان كلسن يؤكد على ان الحرب مكن ان تفسر بنفس الدرجة كعمل

<sup>(</sup>۱۷) انظر فيما يتعلق بتفوق القانون الدولي ، الـكتاب القيم لاحد الاميذ كلسن Josef L. Kunz

La primuté du droit des gens, Recueil des Cours do 1' A.D.I. de La Haye, 1925 p. 556 et Seq.

غير شرعى او كجزاء لايقاف مثل هذا العمل او كعمل شرعى ، وحينت في يكون معادلا للقول ان القانون الدولى هو ليس بقانون ، ولكنه على أية حال يضمن قوله ان الحرب اما ان تكون مخالفة او ضمان ، وهو يبين تعليله على شعور اعضاء المجتمع الدولى في هذا الصدد ، وبناء على ذلك فهو ينميع على الدولة ملزمة بصورة فعلية بالقانون الدولى ، فكونه بذاته قانون ، فانه يختلف عن القانون الداخلى بذكر الحقيقة وهي انه يمثل نظاما قانونيا لامركزيا ، واقصد ، بأنه نظام يشرع عن طريقه القانون ويضمن تنفيذه من قبل هيئات الدول المختلفة وليس من هيئة دولية خاصة ، وعلى هذا الاعتبار يبدو القانون الدولى حين مقارنته مع القانون الداخلى ، بأنه يمثل كيانا قضائيا من مستوى الدولى حين مقارنته مع القانون الداخلى ، بأنه يمثل كيانا قضائيا من مستوى أعلى ، قانون يوكل صفته القضائية الى القانون الداخلى في الوقت الذي هو نقسه من نتاج الدولة ، كأي قانون آخر ،

ولسوء الحظ فان مثل هذا الحل الذي يبدو لنا الحل الوحيد الممكن ، قد جاء ضعيفا بالطريقة التي اوردها كلسن ، بسبب التحفظات السياسية القانونية أو العملية المحضة التي في الواقع ليست ذات اثر بطبيعة السؤال المثار في دراستنا هنا ، فهو يقول بصورة خاصة ، بأن هذا الحل هو ليس مكاف لتأييد وجود القانون الدولي او لكي يخدم كحجة تقرر في حالة خاصة فيما اذا كانت مخالفة للقانون او ضمانا له ، وهذه التحفظات تستند على تقديرات قانونية ، سار بها كلسن الى درجتها القصوى ولكن كما سنرى هي ليست بالقانونية بصورة خاصة (١٨) .

<sup>(</sup>۱۸) انظر

Hans Kelsen, Rapports de système entre le droit interne et le droit international public, Recueil des cours de 1' A.D.I. de La Haye, 1926, t. 4; Théorie génerale du droit international public, lbid, 1932, t. 4; Théorie générale de L'Etat, in Revue de Droit public, oct. 1926; Théorie du droit international public, Recueil de cours de 1' A.D.I. de La Haye, 1953; t. 84; Principles of International Law, New york, 1952 - See also:

انظر كذلك

Louis Le Fur, op. cit, pp. 33 to 44; Gearge Scelle op. cit, pp. 33 to 44;

٩ ــ ان اقوى المدافعين عن حقيقة القانون الدولى ينتمون الى المدرسة
 الاجتماعة •

وحين ندرك أنه من المستحيل ايجاد التوافق بين نظرية سيادة الدولة وبين حقيقة لا القانون الدولى فقط ، وانما حقيقة القانون نفسه، فان الكتاب الذين ينتمون لهذه المدرسة ، يرسمون خطا فاصلا بين القانون والدولة ، ملحقين القانون بالمجتمع ، كالمثل الروماني الذي يقول "Ubi Societas, ibi Jus" (كما يكون المجتمع يكون القانون) (\*\*) • فالمجتمع هو الذي يخلق القانون بينما تكون الدولة ملزمة للاعراب عنه وتنفيذه في جميع اعمالها ونواهيها • وبعكس ما جاءت به مدرسة هيكل وجميع المباديء المشتقة منها وبضمنها المدرسة القياسية ، فان الدولة لا تخلق القانون وانما تخضع له • واما قرارات الحكومات فانها ملزمة للمواطنين لا لكونها تتميز بالارادة القوية ، وانما لانها تنسجم مع ضرورات الحياة الاجتماعية التي تنشأ من كل من تضامن جميع اعضاء المجتمع والشعور بالعدالة الكامنة لدى اغليتهم الساحقة • وبسب هذه الحقيقة الناصعة ، فان هذه القرارات ملزمة للحكومات نفسها لان دور هذه الحكومات هو دور المفسر لنظام مجرد يحتل مكانه الاعلى • وهذا يعني ان الفرق بين الحاكمين والمحكومين هو مجرد فرق في الكلمات، ذلك لان كلا منهما في الحقيقة افرادا •

ان القانون الدولى ذو طبيعة تشابه طبيعة القانون الداخلى • فهو كالقانون الداخلى نتاج للمجتمع ، الذى هو المجتمع العالمي ( المجتمع الواحد من الناحية القانونية ) • وعناصر هذا القانون هم الافراد كما هو الحال مع القانون الداخلي وليس الدول التي لا تعتبر بالعناصر القانونية • ولكن اذا ما سلك الافراد احيانا مسلك الحكام ، فان ذلك لا يغير شيئا من انهم يظلون افرادا • وعلى هذا الاساس ، ينشأ حكما قانونيا ، على الصعيد الدولى ، ،

<sup>(\*)</sup> المترجم ٠

يشبه مفعوله حكم القانون الداخلي ، من التضامن والشعور بالعدالة ، وفي هذه الحالة فان على الحكومات \_ كما هو الحال مع الافراد \_ الاخذ بهذا القانون ، واذا ، ما خالف هذا الالتزام بعض الحكومات او الافراد ، فان على جميع الحكومات استخدام جميع ما لديها من قوة جزاء لسيادة وتطبيق القانون \_ ولا يستخدم المجتمع العالمي هيأته التنفيذية وانما يستند على هيئات الدول من هذا النوع ، ولذا فاتنا نرى هنا ان تركيب المبدأ القياسي لكلسن يتوصل الى نفس النتائج ، على الرغم من انه لا يبدأ بنفس النقاط ، واخيرا فان المجتمع العالمي هو مجتمع اكثر سعة ، فانه أعلى من الدولة ؟ ونقصد انه أعلى من المجتمع القومي ، وهذا هو السب الذي يجعل الدولة ؟ ونقصد انه أعلى من الماخلي لكل دولة ( سسيادة القانون الدولي ) ،

هناك تفاوت بين في وجهة نظر هذه المدرسة و ويدو هذا غير طبيعي عند الاخذ بالطريقة الاجتماعية باعتبارها طريقة علمية محضة وذلك لان في مثل هذه الحالة يجب أن يكون هناك نظرية واحدة فقط ذات وجهة نظر واحدة للمدرسة الاجتماعية و ولكن هذا يفسر على ضوء اتجاه لا يرقاه الشك ينادي به اغلب الفقهاء الاجتماعيين ويتوخون فيه غالبا استبدال الافكار التي يحصلون عليها من مشاهداتهم واختباراتهم للحقائق المحضة بالافكار السائدة و فهم تو آقون للتدليل على نظرية شخصية ،او وجهة نظر اصيلة ، دونما انتظار لنتائج بحوثهم كي يتوصلوا الى الموضوعية اللازمة ويعتبر ليون دوكي (Leon Duguit) (۱۹۹) مؤسس هذه المدرسة ، ولكن جورج سيل (George Scelle)) يعتبر اكثر الباحثين كمالا

<sup>(19)</sup> 

Léon Duguit Trailé de droit Constitutional, t. no. 13 and 62.

لمبادىء النظرية في القانون الدولي (٢٠) .

ويختلف جورج سيل عن غيره من الفقهاء الاجتماعيين بانه يستدل مبدأ التضامن (Principle of Solidarity) ، الذي يستخدمه كآخر وسيلة، بمبدأ الضمرورة البيولوجي (biological necessity) ، وبالنسبة للاخلاق والعدل ، والذي يعنونه دوكي بالشعور بالعدالة ، فانه يعطيه دور المنافس جنبا الى جنب مع مبدأ التضامن ، فهو لا يتجاهل هذين المبدأين تماما ولكنه يضعهما في موضع نانوى ،

وهو يرى أن كلا من القانون الداخلى والقانون الدولى يماك صفات خاصة به ، وانهما من نتاج المجتمع ويعتبران الافراد مادة لهما ، وينطبق ذلك حتى على النواحى الفنية ، فبدلا من ان يملك كلمنهما قواعد مستقلة ، فان لهما نفس القواعد ، وهذه تسبب تداخل قواعد احدهما بالآخر عند تنفيذ احكامها ؛ ففي بعض الاحيان تعمل بمثابة القانون الداخلى : حينما يؤكد على هذا القانون ، وفي احيان اخرى تعمل هذه القواعد بمثابة القانون الدولى ( نظرية العمل المضاعف ) (۲۱) ،

• ١ - وفي وسط الاتجاهين المتطرفين في الرأى ، الاتجاه الذي ينادى بالسيادة المطلقة للدولة ، وهو الذي ينكر حقيقة وجــود القــانون الدولى ، والاتجاه الآخر الذي يعترف بوجوده ، على اساس اثباتات نظرية

<sup>(</sup>۲۰) انظر

Jean Spirupoulos, Théorie générale du droit international, paris, 1930; Traité theorique et pratique de droit international Public, paris, 1933. H. Lauterpacht, Règles générales du droit de la paix, recueil de cours de 1' A.D.I. de La Haye, 1937, t. 4 - Roberto Ago, op. cit; Dietrich Schindler, Contribution à l'étude de facteurs sociolog, ques et Psychologiques du Droit international, Recueil de cours de 1' A.D.I. de La Haye, 1933, t. 46, pp. 233 to 325.

<sup>(</sup>٢١) انظر :

Gearge Scelle, précis de droit des gene, mentioned above; Les règles du droit de la paix, Recueil des cours de 1' A.D.I. de La Haye, 1933, t. 4.

مختلفة ، هناك نظرية نشأت في خلال الحرب العالمية او بعدها وهي ترى ، كما رأت الجهتان المتنازعتان خلال نصف القرن الحالى ، ان القانون الدولى يسر بازمة حادة ، لانه لا يملك القوة التنفيذية في وضعه الحالى ، لعدم استطاعته منع الحلافات العالمية وحفظ السلام ، الامر الذي يوجب في مثل هذه الاحوال اجراء اصلاحات فعالة لتقويته وجعله متمكنا من تحقيق اهدافه الضرورية (۲۲) .

ان هذا الرأى الوسط يأخذ من كلا النظرية المتطرفتين ولكنه اكثر تفاؤلا من النظرية الاولى واكثر تشاؤما من النظرية الثانية ، وكالنظرية الثانية ، فانه يعترف بوجود احكام القانون الدولى وذلك يجعلها تستقر على احد المبادى المقترحة من قبل المواقف المختلفة لهمذا الرأى ، ولكنه كالنظرية الاولى ، يعترف بعدم اهمية هذه الاحكام ، بسبب السيادة الوطنية لكل دولة ، والذى تتمسك بموجه الدول بدرجة كبيرة ، بدلا من التنازل بحزء منها تحقيقا للانسجام واحكام القانون الدولى ، بحيث يكون همذا التنازل الذى يخدم هذا القانون ويكسبه كيانا ، في الواقع ليخدم مصالح الدول ذاتها ،

ان عيب هذه النظرية ، ذات النوايا الحسنة يعود في الاغلبالي فقدانها الاساس العلمي ، ، اذ أن نصفها له اساس علمي فقط واما النصف الآخر فهو بمثابة دعوة سياسية الى وجدان الافراد وحكامهم ، والاكثر من هذا انها تخفى خطأ آخر في المبدأ ولو أن ذلك لا يمكن من القول ان أسس النظرية بكاملها قد فشلت في تبيان دور القانون في المجتمع الانساني ،

وبنظر اصحاب هذه النظرية ، فان دور القسانون الدولى والقانون الداخلي هو الحصول على السلام وتجنب الحرب او على الاقل منع وقوعه

<sup>(</sup>٢٢) يطغى على اغلبية الكتاب في القانون الدولي عدوى هذا التشاؤم · انظر بصورة خاصة

Josef L. Kunz, La crise et les transformations du droit de gens, Recueil de cours de 1' A.D.I. de La Haye, 1933, t. 4.

بصورة مستمرة والى حصر آثاره اذا وقع بالفعل اضرار وهذا اشبه شيء بالنزول بالقانون الدولى الى مبادى، خلقية لسلم دائم ، كما حلم بها كانت (Kant) ، ويعتبر معهد لاهاى للقانون الدولى نفسه ، كأحد المعابد المقدسة لهذه النظرية الذى نظم حوالى ١٩٣٠ سلسلة من المحاضرات على هذا الموضوع: قانون السلم (٢٣) ، ولكن هل ان هذا حقيقة هو الدور الوحيد للقانون على أى مستوى ؟وهذه هى الناحية بالضبط التى يشير اليها هؤلاء « المتفائلون الفاشلون » وهى ناحية خاطئة ، وسنرى كيف وقعوا فى هذا الموقف الخاطى، ، فعن طريق مناقشة هذه الناحية سنستطيع فى فصل واحد ان نبرهن عمليا على وجود القانون الدولى وهو بالنسبة لوجهة نظرنا ، اكثر وضوحا من اغلب النظريات التى عالحت هذا السؤال ،

(0)

السيد المعتمل على ضمان ذلك ايضا و وبهذه الوسيلة يقف على الهجة عقط و فهو يعمل على ضمان ذلك ايضا و وبهذه الوسيلة يقف على اهبة الاستعداد حين وقوعه او حتى في تحرى حقيقته و وعليه فان دور القانون هو دور مضاعف: منع وقوع ما يخل بالنظام القائم ، ومنع مثل هذا الخلل، أي بارجاع الوضع الى حالته النظامية و وهاتان الناحية ان ناحية المنع والاكراه هما عنصران اساسيان من عناصر القانون واللذان ينتجان من خصائص القانون القياسية و فاذا كانت صفة المنع هي الهدف الوحيد ، يكون القانون عندئذ موضوعا لما هو وليس في ما يجب ان يكون واذا ما اثبت وجوده على هذه الصورة بمعندئذ يكون عديم الفائدة كما لو كان مطاعا منكون وجوده ومبادؤه المهمة معتمدة بالاكراد وكما لو كان قانونا طبيعا ويكون وجوده ومبادؤه المهمة معتمدة بالضبط على احتمال قوعه وعلى نوعية المخالفات التي تحصل ضد ذلك النظام القائم الذي هو غالبا مجرد توضيح

<sup>(</sup>۲۳) ان بعض ما جاء في هذه المحاضرات قد أشير اليه في هذه الدراسة ·

ضمنى • والواقع ، ان حكم القانون ينص : على « ان الذى يقتل او يسرق سوف يعاقب بـ • • • » (ثم يتبع ذلك وصف الجزاء) • والناس على انواع • فقسم منهم يخاف من العقوبة وبذلك فهو يمتنع عن مخالفته للنظام القائم ؟ بينما يتجاهل اخرون حكم القانون نهائيا ، اما بسبب عدم ترددهم فى القيام بمجازفة او بسبب عدم ادراكهم تماما للنتائج المترتبة على عملهم او بسبب اعتقادهم ان بأستطاعتهم التملص من الجزاء • وعلى ما يدو من الحالتين ، حالة المنع وحالة الاكراد ، ان الغرض النهائي للقانون هو النظام والسلام ! فعن طريق الحالة الاولى يمكن الحصول على النظام والسلام وعن طريق الحالة النائية يمكن استعادة النظام والسلام بعد حصول المخالفة • ولكن هذا يعتبر مع كل ذلك خوق او مخالفة للنظام وهنا تستقر صحته •

وبالنتيجة اذا ما أدت الحال في الغالب الى نشوب حرب في المجتمع العالمي ، فهذا لا يذهب بأي حال من الاحوال بحقيقة القيانون الدولى وحتى يمكن القول ان نشوب الحرب يؤكد على حقيقة القيانون الدولى ويبرهن عليه بصورة غير مباشرة وذلك بالكشف عن ضرورة وجوده ، لانه ، ونحن نؤكد ثانية ، اذا لم يكن هناك حرب (المخالفة لاحكام القانون الدولى على حد اصطلاح كلسن ) او الاشكال الاخرى من المخالفات لما هو سائد من اوضاع خارجية (ونقصد حكم القانون الدولى) فقد يترآى للمرء ان ليس هناك حاجة لذلك الحكم القانوني بنفس الطريقة التي يرى فيها عدم حاجته الى جميع احكام القانون الدولى .

والواقع ان القانون الدولى الايجابى لم يدع قط انه حذف مصطلح الحرب من كل من معجمه ومن الحياة العالمية • على العكس فانه ينظر اليه بعين واقعية ويضع الشروط التي يجب ان يسير عليها ويضفي عليها صفة «قضائية » • ثم اننا لا نجد في ميثاق عصبة الامم ولا في ميثاق برياند \_ كيلوك (Briand - Kellogg) ، ولا في ميثاق الامم المتحدة أي مسلك معاكس اذلك • على العكس ، فان الحرب الشرعى او الدفاعي قد رخص

به • اما اذا كان الهدف من الحرب غير ذلك ( ما لم يكن هدف تلك الحرب المحداث مخالفة اخرى تعكر صفو الامن والاستقرار العالمي ) فعندها يصبح حربا غير شرعى او اجرامى •

وما يتأتي من حرب اجرامي وحتى من حرب تأديبي من اعتداء هو بناء على ذلك ليس بالقانون الدولى ، ذلك لان مثل هذه الحرب أمر غير شرعى ولا يخضع للقواعد القياسية والاجتماعية التي يرخص فيها الحرب: فشرعية الحرب تتجلى حين تتبلور تلك الصفة حوله وحين يكون هدف بالضبط تامين السلام والامان في العالم بطرق هي غيير استخدام القوة الفظيعة • ويراقب تطبيق النظام الشسرعي عن طريق المنظمات العالمية ، ( منظمة الامم المتحدة ، محكمة العدل الدولية ، مجلس الوصاية النح ٠٠ )، و باعداد قواعد للعمل ( المعاهدات ، العادات والعرف ، والمادي، العامة للقانون ) التي هي ليست من الضروري ان تكون قانونيــة ، وبالمحاولات لحل الخلافات العالمية بطرق سلمية ( المفاوضة او التحكيم ) ، وبطرق خاصة اخرى ممكنة التطبيق، النح • وهذا الطريق الشرعي على المستوى العالمي وان كان طريقا غير مضبوط ، الا انه ليس بالقانون نفسه . وحينما فشلت عصبة الامم في محاولاتها في منع وقوع الحسرب العالمية الثانيـة ، كانت العلة في الامر ترجع الى عدم صلاحية النظام القانوني الذي كانت العصبة تسير بموجبه وليس القانون الدولي : اذ أن القانون الدولي نفسه لم يتأثر بأية طريقة من الطرق • وتنطبق نفس الحالة اليوم مع خلفهـا ، الامم المتحدة •

۱۷ \_ وهذا الاتجاه نفسه يسبب ارتباكا في المواضيع القانونية المستقلة ويؤدي بها الى اعتبار القانون الدولى قانونا منفصلا عن القانون الداخلى • فلقد شهدنا مولد المذهب المزدوج (dualist conception) الذي له صلة بالنظريات الجرمانية المستقلة • ولكن حتى أولئك الكتاب الذين اختاروا المذهب القانوني الفردي (monist conception) فانهم يعترفون

من أن النظامين القانونيين ليسا بالمتكافئين بالصورة المطلقة • ويعتبر كلسن (Kelsen) الكاتب الوحيد خارج الفقهاء الاجتماعيين ، الذي يقول ان الاختلافات القائمة بين النظاميين القانونيين هي اختلافات فنية (٢٤) والتي يجب أن توضح كاختلافات على أية حال حين البحث في النظامين المذكورين •

والذي يجعل هؤلاء الكتاب يعتقدون أن القانون الدولي ليس من نفس طبيعة القانون الداخلي من حيث المبدأ ، هذه التقديرات السلبية الثلاثة : عدم وجود أية هيئة تشريعية ، فقدان ناحية الالزام في نطاق القانون ، وعدم وجود سلطة تنفيذية له . (٢٥) وبناء عليه فانهم يعتبرون القانون الدولي مختلفا عن القانون الداخلي وهو نظام قانوني غير كامل ، فهو يحتوى على قاعدة معينة للعمل ( المعاهدات ، العادات ، المبادىء العامة ) ولكنه يخلو من أي ضمان قانوني ، ومن هذه الناحية ، فان بعض الكتاب يجد مقابلا للقانون الدولي في القانون الداخلي : وهذا هو القانون الدستورى، الذي توجد فيه أحكام معينة يعوزها الضمان القانوني ، مثلا : مسؤولية الحكومة بالاستقالة بعد حصولها على أقلية في المجلس الوطني عند التصويت لها بالثقة أو مسؤولية عقد البرلمان في فترة معينة بعد الانتخابات العامة ، فليس هناك ضمان ، كما يقال ، يضمن تطبيق هذه الاحكام حين لا تود الحكومة م اعاتها ، (٢٦)

ووجهة النظر المزدوجة هذه ، تدعونا الى البحث فيها بشيء من التفصيل • أولا ، وهذا أيضا الجواب للمبدأ الذي يحمل في الحقيفة هذا

<sup>(</sup>۲۶) انظر

Hans Kelsen, Théorie du droit international public, op. cit, p. 5. انظر (۲۰)

Charles Rousseau, Droit international public, paris 1953, no 7.

Louis Le Fur, op. cit, p. 103; charles de visscher, op. cit., p. 9. Paul Roubier, op. cit, p. 40. انظر مثلا ، في هذا الصدد (٢٦)

الاسم ، فاذا ما ادعى المرء ان هناك قانونين مختلفين ، الاول قانون داخلى والثانى قانون دولى ، فان ذلك يؤدى الى انكار أحدهما ، فالقانون من هذه الناحية اما أن يكون واحدا أو لا ، ومن دون التعرض الى جميع التعاليل التي تخلها كلسن في تدعيم المذهب الفردى ، فهناك تعليل واحد من هذه يسيطر عليها جميعا – والذي يقول ان السلطة القضائية لها غرضها وتعريفها الدقيق الخاص بها ، ولكن هذا الهدف يجب أن يكون محصورا بقانون واحد وليس بقوانين عديدة ، وأولئك الذين يقدرون ، بالرغم من كل ما تقدم ، ان القانون الدولى يختلف عن القانون الداخلى ، فان ذلك يعني أن هذا القانون أو ذاك ليس بقانون ، وبناء على ذلك فلا يمكن ادخال ذلك القانون في النطاق القضائي ، فأما بالنسمة المقانون الداخلي باستثناء جزء من أجزاء القانون الدستورى ، فمما لا يتنازع فيه أحد أن نوعيته لا يوجد مثلها في القانون الدولى .

وهذه الملاحظة هي صحيحة كذلك بالنسبة لآخرين ، وما عليهم أن يحملوا وجهة النظر المزدوجة بصورة واضحة ، والذين يقولون بوجود قانون كامل ، هو القانون الداخلي أو ان هناك قانونا ناقصا وهو القانون الدولي وجزء من القانون الدستوري الداخلي ، وعلى كل حال فان هذا يحتاج الى جواب أدق ، فماذا يقصد « بالقانون الناقص ، ؟ لا يمكن أن يعطى ذلك غير هذا المعنى : قانون يعوزه بعض الشيء لكي يصبح قانونا ، وبناء على ذلك فان القانون الناقص هو ليس بالقانون ولكنه شيء آخر ، وبالنسبة للقانون فان الاوصاف كامل وغير كامل هي اوصاف لا تناسه ، فقد يستطيع المرء أن يقول ، بامكان الانسان أن يصبح كاملا أو غير كامل و ولكن ذلك لا يغير بأي حال من الاحوال الفكرة العامة فيما يخص الانسان : لان وجود فكرتين عنه لايقلل من حقيقته ، فكالانسان الكامل أو غير للكامل ، فإن القانون الذي يشتمل على نفس الالقاب الموضعة يفترض مقدما امكان اجراء المقارنة ، ولذا فيمكن القول ان علاقة الانسان يفترض مقدما امكان اجراء المقارنة ، ولذا فيمكن القول ان علاقة الانسان

بالقانون هي منتصف الطريق بينهما ، أي أنها علاقة « حيادية » فما هو هذا القانون اذا ؟ انه ليس بقانون موضوعي بالتأكيد ، سواء أكان ، أعلى أم أدني من قانون معين ، والوضح أنه ليس بقانون وهذا ما يجعله أقل موضوعية من القانون الايجابي • والسؤال هنا يخص العلاقة وليس التطابق او عدم التطابق مع فكرة مثالية معينة • ويترتب على ذلك ، ان المرء اذا ما اعتقد ان القانون الدولي هو قانون ناقص ، أي أنه غير كامل ، فانه ينكر وجود دلك القانون من دون شك ، لان القانون غير الايجابي هسو ليس بقانون • أما اذا رغب المرء ، العكس ، أي بتسميته بالقانون ، فعليه عدم اقحام كلمة « قانون » إلى الصفة « غير كامل » لان ذلك من غير معني • (٢٧)

وعلى كل تحال أفان هذا الفقدان للمعنى ليس مقصودا فالمسر، لا يستطيع أن يقصد « قانونا غير كامل » بل حكما قانونيا غير كامل ، فهى توضح الفكرة من أن هذا القانون لا يقترن ، كما هو الحال مع القانون الداخلي ، يجميع تلك الوسائل العملية الكافية التي تكون نظاما قانونيا ، أي تطبيق حكم القانون بناء على سنن واجراءات وصفت في السابق ، التي تساعد ذلك القانون من تحقيق هدفه الاسمى المعني بالبحث : النظام الاجتماعي والسلام عن طريق الامان والعدل ، ولكن ذلك لا يمكن أن يشير الى أن ذلك القانون غير كامل اذا ما اعترف المرء بوجوده ،

والاكثر من ذلك ، فاذا ما اختبر المرء أى من الخواص الثلاثة التى يفتقرها القانون الدولى ، فبدلا من القول أنها غير متوفرة فى أحكامه ، فانه سوف يقتنع أنها ليست أجزاء أساسية من هذا القانون ، وحتى الاخير منها ، الذى هو السلطة التنفيذية وهو الذى يخص ناحية الاكراه .

<sup>(</sup>٢٧) وهذا لا يمنع من القول ان حكم القانون يجوز ان يكون حسنا أو سيئا ، وعندئذ يكون هذا التقدير مبنيا على وجهة النظر التى تؤكد على النظام القانونى أو الشرعية · وهذا لا يتضمن فحوى القانون المنوه عنه بالذات ·

فمن ناحية مسألة التشريع ، فان القانون ، كما يعلم كل فرد ، يمكن أن يقوم من دون تشريع ، فالعرف المكتسب الصفة القانونية هو بالتأكيد سابق للقانون المسجل أو للحكم الافتراضى العام ، ولكن لا يوجد أحد يجادل في أن العرف عامل أساسي في تكوين القانون وأن القانون الناتج عنه هو قانون كامل لا ينقصه أي عنصر من عناصره الضرورية اللازمة لوجوده ، كما نعلم أيضا أن القانون المسجل كان قد ظهر في مرحلة تطور المجتمع الانساني التي دعت الحاجة فيها الى ايجاد أحكام عامة ودقيقة للقانون المشرع وذلك لتنظيم العلاقات الجديدة في اججتمع المتطور ، ولكن هذا واضح لدينا تماما ، لان القانون تحت هذه الاهداف والظروف يخلق نوعة معينة من الشرعية ، وكما سنرى هي مترادفة مع نوع معين من القانون ، ولا علاقة لها بالقانون بوجه عام ولابأي قانون من نوع آخر ،

أما مسألة الحاكم ، فمع أنها أكثر تعقيدا ، الا أنها تتبع نفس النظام ، والبرهان على ذلك ، هو أن الفرد المتضرر ، في مجتمع مستقر ، يستطيع أن يطبق حكم القانون من دون حضور أية جهة أخرى تطالب بحق الفرد المتضرر (جهة ثالثة تأخذ بالثأر) ، فالمبدأ الذي يقول أنه لا يجوز لاى فرد تطبيق حكم القانون بنفسه هو مبدأ معترف به في كل من القانون المحلى والقانون الدولى ، وانه في القانون الدولى يطبق بحماس مفهوم ولكن هذا المبدأ يعود الى النظام القانوني ، أي الشرعية القانونية وليس القانون .

وأخيرا مسئلة السلطة المسيطرة ، وهذه تنطبق عليها المناقشة الى حد ما • لان السلطة التى تطبق حكم القانون على مسئلة معينة هى ليس بسلطة تنفيذية ولكنها السلطة الاجتماعية ذات السيادة التى تقف وراء تلك السلطة ، والتى تخولها العمل وتضمن لها النجاح • وسنرى بعدئذ ان هذه السلطة موجودة بالفعل فى القانون الدولى وأنها مسؤولة عن تطبيقه من دون وجود جهاز يصدر الصلاحيات لتحقيق هذه المهمة • وهنا أيضا

فان النقص يخص شرعية القانون وليس في القانون • (٢٨)

۱۳ – واذن ، فما هو ضروری لوجود حکم قانونی هو وجود سلطة علیا ذات سیادة ضمن المجتمع ، وهی السلطة التی یرجع الیها تقدیر الحکم الاخیر ، فاذا ما کان هذا العنصر غیر موجود ، فلن تکون أیة قیمة للنظام القانونی بأسره ، وعندها لن یکون أی أثر لهیئة تقوم بتشریع القانون الدولی بصورة منتظمة ( والمقصود هنا أیة منظمة عالمیة أو مجمع علمی عالمی ) ، ولا فائدة من وضعه فی مجامیع قانونیة مصنفة ولا معنی من اهتداء الدول الیه فی خلافاتها من تلقاء نفسها بصورة منظمة ولا منفدة من محاولة المجتمع العالمی من تعیین هیئة تنفیذیة ، لان عدم وجود تلك السلطة العلیا المستقلة لا یسو غ وجود أی شیء یمکن تسمیته بالقانون الدولی ،

وعليه فانه من الثابت، وعلى ضوء ما فصلناه ، سهولة تجاوب القانون مع النظام القانونى ، وهو أمر مرغوب فيه ، وبألباسه هذا الثوب من الشرعية ، فان القانون نفسه يتغير كما لو كان ذلك من طبيعته ، وبهذه الواسطة يصبح قانونا من نوع معين ، قانونا خاصا محددا بالزمان والمكان لان النظام القانونى المطبق هو قانون ، وانه قانون مكمل من حيث أنه يبدله ويعدله بصورة ثانوية ، وعلى هذا النوع من التحليل فقد كان هناك قانون دولى في وقت عقد معاهدات ( وستيفاليا ) ، وآخر أثناء عقد التحالف الدينى في وقت عقد معاهدات ( وستيفاليا ) ، وآخر أثناء عقد التحالف الدينى الامم المتحدة ،

<sup>(</sup>٢٨) هناك أيضا حالات مشابهة أخرى تبين الاختلاف بين القانون الدولى والقانون المحلى • فمثلا ، نجد في احداها ، ان الاحكام تقترح من قبل الاغلبية ، وفي اخرى بالاجماع • ولكن المعاهدة هي ليست تماما كالعقد ، لانه يمكن نقض العقد عن طريق استخدام الضغط ، بينما في حالة المعاهدة فانها مدينة بوجودها له فقط • ولكن كما قلنا فان هناك جميع الاختلافات الفنية : وهذه ذات صلة بالنظام القانوني وليس بالقانون نفسه •

ونتيجة لذلك ، فانه عندما يتكلم المرء عن « الرخاء » و « الاسقرار » في بعض الاحيان وعن « الازمات » في القانون الدولي في الكثير من الاحيان ، فان ذلك تسمية مغلوطة لان هذا القانون لايمكن أن يتعامل مع أي من هذه المصطلحات المستعارة من الاقتصاد السياسي ، اذ أن المقصود « بالرخاء » » « الاستقرار » أو « الازمة » بالضبط هو حدوث هذه الامور بالنسبة للنظام القانوني ، وبالنسبة لمنظمة معينة تابعة له ( عصبة الامم ، الامم المتحدة ) بشرط عدم الوقوع في أخطاء فادحة : لانه لايمكن لركن من أركان القانون أن يقع في مثل هذه الاخطاء الفادحة من دون أن يتأثر بها نفسه ، (٢٩)

ومن دون شك بالامكان القول ان كل هذا صحيح ولكن بتهرب فائق ، اذ أن المسألة مسألة تعير وهذا ليس له أهمية كبيرة • ولن نركن الى مثل هذا الاتهام المتهرب ، لانه اذا كان تمييزنا يستند على التهرب ، فانه سيفتح أبوابا أخرى كثيرة هي في الواقع من نسج الخيال في الحقل القانوني • وأما بالنسبة لما يسمى بـ « مسألة بسيطة تخص المصطلحات » التي تتخذ في حالات كثيرة كمجرد واسطة لاهمال عرض فكرة جديدة ومن دون التحدث عنها ، فاننا سوف نخوض في الموضوع بطريقة تبتعد كل البعد عن اغفال ذكر أية أهمية موجودة ، وعلى غير ماهو شائع • فهناك من الحالات ما تستخدم فيها كلمات في غير معناها الحقيقي وهذا مما يؤدي من الحالات ما تستخدم من المصطلحات ما هي دقيقة وبأقصى حد ممكن ولكننا هنا ، كما رأينا ، وحود أمور أخرى : يجب أن نقرر المدأ المعين ولوضوع من مواضيع الحقل القانوني ، ونقصد به القانون •

١٤ \_ والمقارنة بين القانون الدولي والقانون الدستوري التي تتوخي

<sup>(</sup>٢٩) تستخدم كلمة ( ازمة Crisis ) بكثرة في القانون الداخلي : داته أيضا ١٠ انظر مثلا : Georges Ripert, Le décline du droit, paris, 1949.

اكتشاف أوجه التشابه بينهما وما يعوزهما من الضمانات ، هو مثل آخر للارتباك القائم بين القانون وشرعية القانون مما ذكرناه أعلاه • واذا ما استطعنا أن نسكت برهة عن مسألة الضمان في القانون الدولى ، لنرى ظهور هذه المسألة في القانون الدستورى الذي هو نظام داخلي للقانون • فمن الواضح أنه حين يؤكد المرء ، بعد ما أجرينا من تطبيق ، ان هذه المسابهة بين القانونين هي قائمة بالفعل ، فان الخلاصة التي يتوصل اليها بصدد القانون الدستوري لا يمكن الا وان تكون بدرجة متساوية من الدقية مع القانون الدولى •

صحيح أن هناك عددا من القواعد الدستورية التي لا يوجد لها ضمان في حالات يحتمل أن يحصل فيها مخالفة • ولكن هذا يعني أن تلك القواعد لن تضمن في النتيجة • فالحكومة التي تجازف في عدم مراعاء هذه القواعد قد تؤول هذه الحالة إلى حصول انقلاب أو ثورة شعبية • وهذا هو الضمان! وقد يجوز لنا ن تقول ان هذا ليس بضمان قانوني ولكنه ضمان اجتماعي أو سياسي وحسب ، ولكن هذا الاعتراض يستند على تشبيه خاطيء بين القانون وشرعيته • واذا ما استخدم المرء ضمانا غير معين لحكم من أحكام القانون المتجاوز عليها ، أو ضمانا يختلف عن ما هو محدد في حكم معين من أحكام القانون ، فان الضمان المطبق لا هو بالغير الشرعي والاكثر من ذلك فانه ليس ضد القــانون • على أنه قانوني لانه نتاج لسلطة اجتماعية لها صلاحية الحكم في النهاية ، وهي ذات سيادة وهي السلطة الوحيدة الحقيقية الكفوءة التي تسطيع أن تبين مضمون القانون • يضاف الى ما تقدم ، فإن عمل القانون هو غالبًا ما يتم على قاعدة الأمر الواقـــع (de facto) حتى حينما يكون من عمل الهيئات الكفوءة ، لانه قانون جديد غير مشمول باي حكم قانوني قائم • ولا فائدة من القول انهذا القانون الجديد لم يكن قط بالحالة المنفيةالمطلقة للقانون القديم أو بأنه سوف يعمل جنما الى جنب معه لاننا نعلم أن التطبيق للاشياء هو في الغالب شيء مختلف تماما •

١٥ ــ وهذا يقودنا الى تعريف الحكم الذى يسير على هداه القانور

الدولى • وما يجب أن يقال مباشرة ان هذا التعريف يجب أن لا يكون محدودا بالنسبة لحكم القانون • ولكى يكون ذا قيمة ، فانه يجب أن يكون قابلا للتطبيق فى نفس الوقت على القانون المحلى وبالنتيجة على أى حكم قانونى مهما كان نوعه •

فحكم القانون في نظرنا ، هو أية قاعدة يهتدى بها الانسان وتقترن بضمان مادى يقرر ويصان من قبل سلطة اجتماعية عليا .

وليس من الضروري أن تكون السلطة منظمة سياسية في شكل دولة حديثة • ذلك أن الدولة قد تغيرت تاريخيا في أشكالها ومحتوياتها • فلقد ظهرت في العائلة والعشيرة وفي المدينة او في مقاطعات اللوردات • ولقد ظنتُ ردحا من الزمن ينقصها كل التنظيمات المفهومة المعنى الحديث • ففي المجتمع العشائري مثلا ، كان الفرد غالبا ما يقدم التضحيات في سبيل صانة وتطبيق القانون • وكان القانون المطبق تحت هذا النظام بمثابة قانون « العلاقات بين الافراد » • ولم يكن لدى السلطة الحاكمة مشرعون لزمن طويل ، اذ كان القانون السائد هو القانون الذي يقوم على العرف • وداخل هذه السلطة ، التي يمكن تسميتها بالوطنية ، كان يقوم سلطة دينية شهدت تعقيدا اكثر ، وكانت تعمل على صوغ قانونها الخاص بها ضمن نطاقها ( الديني او المهني ) والتي كان لها فيه الكلمة الاخيرة • وكان هناك المجال لازدياد وتوسع السلطة الدينية بنفس الطريقة التي تتوسع فيها السلطة الحاكمة بحيث لا يمنعها من الوصول الى تملك السيادة داخل نطاقها ( الكنسي الجامع ) • وبوجود جميع هذه السلطات المفروضة بعضها فوق بعضها ، كان المجال محصورا بظهور المتناقصات في مفهوم مبدأ السيادة لان كل واحد منها كان له الحرية المطلقة فيحقل عمله الذي لم تحدده حدود ، لقد كان صاحب السيادة في مركز عمله • ونحن نرى ان القانون الدولي يجب ان ينظر اليه من هذا الباب لانه ينبثق ايضا من سلطة اجتماعية ذات سيادة يمكن ان تقوم جنبا الى جنب مسع الكنيسة والدولة او المنظمات المهنمة • ان هذا الوجود المزدوج يمكنا تفسير التناقض الظاهر بين السيادات المختلفة هذه و فهى تناقض بعضها بعضا فى حالة تفوق احدها على الاخر فقط بينما هى فى الحقيقة متناسقة و والذى يجعل المرء معتقدا بوجود مثل هذا التفوق هو وجود المجتمعات المتنوعة التى ينبثق عنها سسيادات ذات اتجاهات مختلفة و وللمرء فى مثل هذه الاحوال الحق فى التصور بصورة منطقية وطبيعية ان المجتمع المتوسط يفرض نفسه على المجتمع الصغير وان المجتمع المحتمع المتوسط وهمذا النوع من التفكير لا يملى على اساس وجود حاجة و وانما هو ثمرة لصورة يمكن ادراكها بصورة مسبقة وهمذا هو شرة لصورة يمكن المحديث الكثير عن تفوق القانون الدولي لا يستند على اساس و فحين كان الحديث الكثير عن تفوق القانون الدولي لا يستند على اساس و فحين كان يفرض اسبقيته على غيره ما دام ان لهما وجودهما المستقلان و فاذا ما تداخلا مع بعضهما وهذا يمكن ان يحدث بسهولة و او اذا ما اصبحت احسدي احكام القانونين مشاعة لكليهما وعندئد لا يبقى هناك اية معضلة بصدد التفوق و فلن يكون هناك قانونان وانما قانون واحد و

ويمكن القول بصورة عامة ان التفوق غير كائن لا من القانون الدولى ولا من القانون الداخلي لسبب بسيط هو عدم وجود جمع للقانون • فالقانون فهو دائما واحد • فالحكم القانوني الرصين لاينظر اليه بانه متفوق او دون غيره من القوانين • لعدم وجود سلم للتفوق في مسائل القانون ، واذا ما وجد مثل ذلك فانه لابد وان يبني على منطق محض او على النظام القانوني او على التعاليم او التعليلات المنطقية وليس على الحقائق والاسس • وبصدد العلاقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي ، هناك حالات كثيرة يسود فيها هذا القانون او ذاك • وهذا يعتمد على الظروف التي تقرر وحدها في كل حالة اى من القانونين يجب ان ينال منال التطبيق وهناك حالات فرضية يؤخذ فيها القانون الدولي بنظر الاعتبار وبصورة ايجابية ولكنه لا يعترف

به من قبل السلطة صاحبة السيادة (اما السلطة التي وضعته او سلطة اخرى غيرها) ، على ان هذا يحدث ايضا لحسكم من احكام القانون الداخلي او حكما اخر من نفس الطبيعة الا انه لا يقال مطلقا ان لا قائمة للقانون الداخلي • فلماذا اذا يقال ذلك بالنسبة للقانون الدولي ؟

ويمكن القول في هذا الصدد انه اذا لم يكن هناك اسبقية في حالة القانون الداخلي او القانون الدولي ( والمقصود هنا انه اذا كان كلا من النظامين ينتميان الى نفس الطبيعة والقوة ، بجانب الحقيقة القائلة ان دولة النظامين ينتميان الى نفس الطبيعة والقوة ، بجانب الحقيقة القائلة ان دولة واحدة او عدة دول في القانون الدولي هي التي تشخص المسك بالسيادة الاجتماعية العليا ) ، فانه من العبث الاعتراف بوجود قانون على المستوى العالمي ، لاننا سوف نظل دوما نرفضه قانونا ذا صفة عالمية ، فهو ، كما تقول النظريات الذاتية ، قانون داخلي امتد الى الخارج ؟ أنّ هاذا التصنيف المحتمل ، والذي لا يمكن رده ، هو من دون نتيجة : أنه في الحقيقة غير ذي اهمية تذكر عند القول ان القانون الدولي بكيفية موثرة هو قانون داخلي أو هو حقيقة قانونا دوليا ، أن المهم في الامر أنه قانون ، لكنه أيضا قانون دولي ، لان المسك بالسلطة الاجتماعية على النطاق العالمي يتميز عن المسك بها على النطاق الداخلي ، وبناء على ذلك فانه يترك له مجال نفوذه ويقى محافظا على حدوده الخاصة به ، طيلة الفترة التي لا يوجد فيها اندماج بين الدولة « المسؤولة » وبين تلك الدولة أو الدول التي تضمن وجوده ،

١٦ ــ ان السيادة لا يمكن الا ان تكون مطلقة ، وبعكس ذلك فان مثل هذا المصطلح سيكون مصطلحا مناقضا لنفسه وسوف لا يكون له اية قيمة علمية • ثـم ان تناقضا قويا اخر ربما يظهر في نظامنا القانوني الذي نحن بصدده اذا ما المرء اقرن فكرة السيادة هذه باي من السلطات الثلاثة او الاربعة المتفوقة او المتوازية بماله علاقة بكل حكم من احكام القانون وتحت اي ظرف من الظروف • وهذا بالضبط ما حدث لنظرية السيادة المطلقة للدولة • انها تركت خارجا الاحتمال النظري للقانون الدولي ، في الوقت الذي يمكن اثبات وجوده من الناحية العملية • ولتجنب مثل هذا

الخطر ، فان على نظرية السيادة المطلقة أن لا تلحق بالسلطة الاجتماعية كل ماله علاقة بأحكامها النافذة ( التي هي بالاضافة اشتراط فرضي محض ): على العكس فان عليها ان تقترن فقط بحكم القانون الاسبق ؟ لانها لا تعود الى نقابة مركزية ولا الى الدولة او الكنيسة او المجتمع العالمي ، ولكنها الاحتمالات • وعلى ما يظهر ، قان في كل حالة ، اي بماله علاقة بكل حكم ثابت على حدة ، سوف يكون هناك سلطة واحدة سائدة تستطيع ان تطغى على السلطات الاخرى ولكن سوف يكون للسلطات احتمال الظهور مرة تانية مؤكدة وجودها على أسس وأحكام ثابتة أخرى • ونتيجة ذلك ، فان أصغر سلطة اجتماعية ، كنِّقابة التجرة مثلا ، سيكون بامكانها ، من الناحية الاقليمية والعددية ، القضاء على كل حكم دستورى او قاعدة من قواعد القانون الدولي ، يخلق حكم دستوري جديد او قاعدة من قواعــد القانون الدولي ، في هذه الحالة الخاصة ، والى التأكيد على وجودها ، فيما له علاقة بمثل هذه الاحكام ، والى منع الدولة والمجتمع العالمي : باتخاذ اجراء ضمن نطاق صلاحياتها ( التي يمكن ان تذهب وقتيا وراء حدودها المعروفة ) بحيث تمنع مثلاً جيوش قطرها من القيام بحرب ضد دولة اخرى • وتعارض بنجاح اى تحذير نهائى او عمل عسكرى • وعلى عكس ذلك ، فريما يكون لحادثة عالمية مهمة ، حادثة ظهرت عن طريق سلطة اجتماعية عالمية ، التأثير على مصير حكم قانوني وضع من قبل الدّولة او وضع من قبل منظمة ذات شأن أقل أهمية من الدولة •

۱۷ \_ ولتبسيط الامر ، دعنا نترك جانبا احتمال وقوع تقابل الاعمال من قبل السلطات الاجتماعية االمختلفة ونمسك بأثنين منها فقط: الاولى سلطة الامة ككل والثانية سلطة المجتمع العالمى: دعنا نفترض انه حينما تؤكد اية سلطة اجتماعية سيادتها ، التى غالبا ما تحدث بالنسبة لحكم القانون ( وليس بالمهم اذا كانت محلية او عالمية ) ، يستطيع الفرد ان يتكلم عن الدولة في مثل هذه الحالة باوسع معانيها او في حدود المعنى المألوف

للمصطلح • وفي هذه الحالات ، فما يسمى حاليا « بالدولة ، سوف لا يتصف دائما بهذه الميزات ، وذلك لان الدولة لاتوجد عندما تكون سيادتها رمزية فقط ، بعكس ما يقال أو يستنجعن انجازات القانون الدولى الفعلية • على العكس ، فان الدولة توجد عندما تمتلك حقيقة هذه السيادة •

ولاثبات حقيقة سيادة القانون الدولى بصورة عملية وبنفس الوقت الصفة النظرية القانونية ، على المرء ان يحتفظ بفكرةالسيادة المطلقة ويهجر المدأ الذي يقول ان الدول بالنسبة لمفهوم المصطلح في الحاضر ، صاحبة سيادة في جميع الظروف • مع علمنا أيضاً بجميع نقاط الضعف الخاصة بنظرية التحديد الذاتي للدول ، التي وضعها جيلنك (Jellinek) والمتضمنة الفكرة الخيالية التي تقول باحتمال اجراء توافق بينهما وبسين الانسحاب؟ هل سيكون لحساب الدولة العالمية؟ كلا • لانه في دولة مشل هذه لن يمكن التحدث عن القانون الدولي ، لأن القانون الذي سبطيق فيها بصورة نافذة هو قانون داخلي ٠ هل انه لحساب قاعدة مؤضَّوعية تستند على القانون الدولى ، أم ان ذلك نسبة الى المدارس الفكرية ، أم الى طبيعة الانسان والمنطق ، أم لكونه ينطبق على مبدأ احترام العهود بين الدول (Pacta sunt Servanda) أو انه يستنب على العسسرف الدولي الذي يصبح بمموجبه القانون الدولي فوق ارادة الدول؟ ثم ما هي السلطة لهذا الحكم حين تستطيع الاعتماد على أسسها فقط ؟ كيف يستطيع الفرد أن يعقب مسألة التنفيذ والضمان ، اذا لم يكن وراءها ما يدعمها من سلطة او قوة مادية ، وهل انها ستكون دولة عليا عند مقارنتها بمفهوم المصطلح الحالى « للدولة » ؟ لقد اثبتنا بالفعل بصورة واضحة ان فكرة القانون الناقص ما هي الا تناقض للمصطلحات وانه ليس هناك (Lax imperfecta) حاجة للرجوع الى هذه النقطة • ولكن هل ان هذه الدولة العليا ، لن تكون ناحة سلمة لحكم القانون الدولي ، الذي كما قلنا انفسا ، سيصبح حكما لقانون داخلي ؟ ان الدائرة على ما يبدو مغلوقة •

ان ما تقدم يوصلنا الى أزمة ، وان الشىء الوحيد الذى يجب عمله ، القاء التبعة على مبدأ السيادة فهو يمنع ايجاد حكم قانونى يتمتع بالاستقية على جميع الدول فى خلافاتها او فى الحفاظ على الحالة الدولية الراهنة ، اذ ان تقدير هذا الحكم او تلك الاحكام وتطبيق مبدأ السيادة فى الواقع على المناسبة المعينة معناه صيانة الحكم القانونى القائم او تطبيق حكم قانونى حديد ، أى الحاق المناسبة بذلك الحكم نفسه .

ولقد قلنا ان فكرة القانون تقرر بعنصرين ماديين غير منفصلين عن بعضهما: قاعدة للسلوك الانساني وضمان مؤمن عليه من قبل سلطة اجتماعية لها قوة تنفيذية • وهذه السلطة في القانون الداخلي هي الدولة ومع ان النظام السياسي للدولة وقواعدها الاجتماعية هي في تغير مستمر على مر الزمن الا أن صفتها القانونية ظلت هي هي ومن دون تغير • ولكي نمنع من تقديم نقد جديد ، فيما يخص القانون الدولي لهذا الرأى ، بالنسبة لما تتطلبه الوحدة في المبدأ القانوني ، لذا فالشيء الوحيد الممكن اتخاذه هو تقدير هذا القانون من نقس وجهة النظر ، والقول ثانية وبصورة مخلصة تماما ، ان تطبيق هذا القانون يتم على يد الدولة • وهـــذا بالطبع يستلزم توفر شرط هو ان ضمان القانون الدولي هو شيء حقيقي ويمكن الباته ماديا • فالحرب مثلا ، كما يؤكد كلسن ، هي أحد ضمانات القانون الدولي •

وما يجب ان نوضح بالاضافة الى ما سبق ، هو مبدأ وجود الدولة ، وصاحب السلطة الاجتماعية العليا في القانون الدولى ، فما هو واضح ان مبدأ الدولة المشار اليه هنا لا يخص ما جاء في البداية والذي يناقض الحكم القانوني ، لانه اذا كان الامر كذلك فان علينا أن نرجم عنانية الى نظرية جيلنك (Jellinek) ومعنى ذلك اننا نحطم كل ما شيدناه ، فالدولة كما نفهمها هنا ، هي الجهاز الذي يؤمن تطبيق حكم القانون الدولى : وقد تكون دولة وطنية موحدة (فيما له علاقة بالحكم المختلف عليه) او مكونة من

محموعة دول وطنية • وعلى هذا فاننا نلاحظ ان فكرة الدولة في القانون الدولئ ، كما هو بالطبع في القانون الداخلي ، تتبـــلور دومـــا حول حكم القانون المرجو تطبيقه او استعادة سطوته • وبصورة ملخصة ، فان السلطة الاجتماعية ذات الطبيعة العالمية ، على ضوء المستوى الذي نحن بصـــد اختباره تستخدم قوة رادعة تؤمن لها تحقيق أهدافه المقصودة • وبالنسبة « للمدان » او الدولة الوطنية « المسؤولة» ، فانه لا يقصد السلطان او صاحب السيادة ، وانما سيادة السلطة الاجتماعية للدولة التي تعمل على تحقيقها . وعلى اية حال ، فان هذا لا يمنع الدولة الوطنية من المحافظة على سيادتها داخل حدودها بما له علاقة بمواطنيها \_ الاشخاص الطبعيين والاشخاص المعنويين \_ أو ممارستها على النطاق العالمي ذاته ، وذلك في حالة مخالفة قاعدة من قواعد القانون الدولي من قبل دولة اخرى غيرها ، بتقمصها ، لوحدها او بمساعدة الدول الإخرى ، دور هذه السلطة الاجتماعية الدولية ، اذ أن عدم تدخلها لحماية حكم القانون يفقد ﴿ذلك القانونُ صفته القانونية • ثم ان شخصية الدولة او التعريف بها كذلك السلطة الاجتماعية الدولية \_ قد تشدل في كل حالة تخص حكما معينا من أحكام القانون ٠ وفي نفس الوقت ، فإن طبيعة الدولة تتغير أيضًا بحسب موقفها • فهي أما ان تكون الدولة التي تفرض الجزاء أو الدولة المفروض عليها الجزاء ٠ فاذا كانت هي الدولة التي تفرض الجزاء ، فانهـــا تصبح دولة علوية او عضوا في عدد من الدول العلوية ، وهذا يعتمد على كونها هي وحدهــــا تفرض الجزاء او بالاشتراك مع غيرها من الدول ، واما بالنسبة لنظامهـــا القضائي ، فانها بهذا العمل لا تأخذ على عاتقها القيام بأي دور جديد • اما اذا كانت الدولة المفروض عليها الجزاء ، فانها تصبح من حيث المبدأ ، في هذا الظرف بالذات ولوحده ، مقاطعة داخل دولة \_ السلطة الاجتماعية الدولية ، التي ترغمها على استعادة حكم القانون الذي خالفته • ثم ان تغير الظرف الذي خالفته يجب ان لا يحصل عادة ، وذلك فيما عدا ما له علاقة بذلك الحكم القانوني ، ولكنه اذا حصل فانه ربما يجلب عقوبات اوسع

ويجعلها تتحمل مسؤولية على نطاق عالمى: وكل ذلك يعتمد على طبيعة الحراء الحكم القانونى الذى خالفته ، وعلى الصفة والنتائج التى يحدثها الجزاء المطبق فى صدده (عقوبات اقتصادية ، حرب محدودة او شاملة ، يتم من دون قيد او شرط ، احتلال لمدة موقتة او مدة غير معلومة ، اخضاع جزى، او كلى ) .

وطبيعي ان الدولة التي تعتبر مقصرة في البداية قد تخرج منتصرة في نزاعها ضد او مع الحكم القانوني الدولى : وحينئذ سوف يلني الحكم القانوني المدافع عنه من قبل أعدائها أو أن يستبدل با خر مناقض له أو مختلف عليه وستكون الدولة قائمة بدور دولة علوية • وفي مثل هند الحالة ، فان الحكم البدائي على الدولة سوف يعدل : اذ لن يقال أنها خالفت الحكم القانوني الذي يدور حوله البحث ، ولكن سيقال انها اخذت خطوة سباقة للعمل على تعديله وبالطبع فانه يمكن تحقيق هند النتيجة من دون بذل جهد حقيقي ، اذ ربما تتوصل اليه بمجرد تقديمها تصريح بسيط يعرب عن رأيها بصدد الدولة المطالبة باعادة النظر في الحكم القانوني المعين • كما ان الموقف السلبي الذي تظهر به الدول الاخرى على ضوء هذا العمل ليس من الضروري ان يعتبر اندحارا لهذه الدول : اذ قد يجوز اعتباره تصريح ضمني بالموافقة على مثل هذا الاجراء وعليه فكل شيء يعتمد على حقيقة الظروف للحالة المعينة •

الا ان حكم القانون ، بعد مخالفة تلك الدولة او نزاعها ، لا يجعل منها دولة علوية ، لان تطبيقها الجزاء او انتحالها صفة سلطة صاحب السيادة الاجتماعية العليا ، ليس بحكم قانونى ، وانما هو مجرد اتفاق قياسيى ( معاهدة ، العرف ، مبدأ عام ) ليس بكاف ليعطيها تلك الصفة .

وحينما نضع مسألة حقيقة القانون الدولى بهذه الطريقة ، فانه ليس من المهم أن نعلم كيف تُفصل أحكامه ، هل هي أحكام مبنية على العرف او انها وضعت وفق اتفاق أدبي أم

انها وضعت مقدما ؟ والمسألة هنا تخص السياسة أو التشريع الاجتماعي أو الشرعية وليست مسألة تخص القانون • فانه من الواضح ان بمجرد تطبيق القانون الدولي بصورة فعلية لمرة واحدة لا يمنع من البحث عن الاساس الفلسفي المنطقي أو الطريقة التي تجعل منه قانونا « عادلا » و « بناء » ، يعني ويضمن تحقيق السلام والامن العالمي • ومهمتنا هنا هي ليست دراسة الوسائل التي توصلنا الى الهدف الاخير الذي يقع ضمن مدارك الناس والاكثر من ذلك ضمن مدارك من يقودهم ، ولكن للتأكيد على فكرة والاكثر من ذلك ضمن مدارك من يقودهم ، ولكن للتأكيد على فكرة للبعض ، او أن يصل درجة الخطورة بحيث يصبح قوة قسرية ، وهذا ما يتجنبه بالضبط اغلية الفقهاء ، ولكننا نكرر ، ان ليس هناك شيئا يمنعهم من الباسه لبوسا يلائم أفكارهم • • فما يطلب العلم اذا منهم سعيهم على اجراء تمييز واضح بين ( الجسم ) ولبوسه ، اذ الاول يوصل الى القانون والناني يتعلق بمسألته الشرعية •

ورأينا الخاص بحكم القانون يتلخص في كون أن حسكم القانون الداخلي يعيد نفسه بالنسبة لحكم القانون الدولي ، كما رأينا ذلك آنف بالفعل ، وذلك عن طريق مبادئ مختلفة ومدارس فكرية متقابلة كالمدرسة القياسية (كلسن) والمدرسة الاجتماعية (سيل) ، فكلاهما يؤكدان أن السلطة الاجتماعية العالمية ذات السيادة في القانون الدولي هي الدولة الوطنية التي تبدل اجهزتها بالنسبة لتعاملها مع القانون الداخلي او القانون الدولي ، وبهذه الصورة يحصل القانون الدولي على معناه التام ، ويصل الى ما كان يدعي في الماضي قانون العلاقات الشيخصية على المستوى الداخلي ،

ولكننا سوف لا نعقب أيا من هاتين النظريتين الى النهاية • فالنظرية القياسية تبدو لنا نظرية غير دقيقة بسبب انها تربك اكثر من غيرها في النالب ، بين القانون وشرعية القانون ، كونها ترى بنظرها القواعدى ان الشرعية هي العنوان الوحيد للقانون • واما بالنسبة للمدرسة الاجتماعية ، وعلى الاقل بالنسبة للمدرسة التي حظيت بتقديرنا ، فاتنا نشعر انها ليست

بحاجة الى التعليل للتوصل الى قلب جميع المذاهب ال كلاسيكية تقريب والخاصة بالقانون الدولى (موضوع القانون ، التمييز بين القانون الدولى العام والقانون الدولى العاص ، الخ ٠٠٠): اذ أن الوصول الى هنده المذاهب والى المصطلح « القانون لدولى ، بالذات ( بدلا من قانون الشعوب (Jus Gentium) الذي يفترض ويقود المرء الى الوقوع في الخطأ بسب أصله الروماني ) لهي مذاهب تناقض المذهب السليم للقانون الدولى (٣٠) .

دولة عالمية يعطى مفهوما سلبيا للقانون الدولى • ولكن هذا القانون لايمكن الله يوجد من دون دولة علوية تضمن له ذلك الوجود • هذا يظهر لنسا

<sup>(</sup>٣٠) للقضاء على نظرية السيادة المطلقة للدولة وذلك للتمكين من بحث القانون الدولي ، انكزت هذه المدرسة ان موضوع هذا القانون هو الدولة ، وهو المبدأ التقليدي و بأخذ الشيخص كموضوع للقانون الدولي ، فانها تجنبت على ما يبدو ما قد يقف امامها من صعوبة فنجحت في وقوفها ضد الاسباب الوجيهة التي تلتف حول السيادة ولكنها اقترفت خطأ آخر ٠ وبما أن الفرد لا يستطيع ولا يمكنه أن يكون صاحب السيادة ، في حالة تغيب الدولة ، يصبح المجتمع حينتُذ ماحب السلطان في القانون الداخلي والقانون الدولي • ولسكن هذا ليس بالحقيقة • ذلك إن مساندة القانون لا يمكن ان تأتى من المجتمع ككل • والمحاججة عكس ذلك معناه انكار وجود القانون ذاته · واذا ما أخذ المجتمع ككل ليدعم بصورة فعلية حكم القانون ، فان هذا الحسكم لن يكون حكما قآنونيا ولا حتى مجرد حكم . اذ حينما يثقف كل فرد ليختار شيئا ما ، فانه ليس هناك حاجة لوجود سلطة ووجود قانون من هذه الناحية بالذات • فلابد في أي مجتمع ، في الغالب ، من وجود سلطة اجتماعية اصغر منها ولكنها اقوى من المجتمع نفسه ككل : وعلى هذه السلطة يعتمد وجود القانون . ولا يمكن أن يكونَ هناك قانونا في حالة تغيب مثل هذه السلطة • وليكن اذا كان هناك السلطة نسميها بالدولة باوسع ما للكلمة من مغنى .

وبسبب هذا التباعد المستمر عن الحقيقة ، فان هذه المدرسة يجب ان تسمى بمدرسة العالم الاجتماعي وليس بالمدرسة الاجتماعية ٠

تنافضا يجب ازالته اوبالاحرى يكون وجهة نظر لابد لنا من تعريفهــــا بصورة اوضح وذلك للقضاء على ما يظهر من تناقض • ولقد حاولنا بالفعل ازالتها عندما تكلمنا عن العلاقة بين القـــانون الداخلي والقانون الدولي ، وذلك بمناقشتنا ان العلاقة لا يمكن ان تكون من نوع الحاق قانون بقانون ، وانما الواقع عدم النطابق في مجالات كل من القانونين المذكورين ( انظر رقم (١٥) اعلاه ) وعليه ، فاننا عندما نقول ان وجـــود دولة علوية يعطى مفهوما سلبيا للقانون الدولى ، فاننا نفكر باقامة دولة عالمية (World State) أى ايجاد دولة واحدة في العالم تستطيع ان تضم في نطاقها جميع الامم في العالم ، دولة كفرنسا او المانيا ولكن على نطاق عالمي • ولـكن عنـــدما نقول أنه لا يمكن التفكير بوجود قاون دولي من دون وجود سلطة عالمية ذات سيادة وأسمستيقية على الدول الوطنيمية ، فاننا نقصمه دولة الناحية الفعلية التعليلية ، فانه يجب أن يكون له دولته الخاصة بــه لضمانه • ولكي يمكن إن توجد مثل هذه الدولة وتقوم بدورها ، فإن حكم القانون الدولي الذي تسعى على ضمانه يجب ان لا يكون نفس الحكم في القانون الداخلي والخاص بنفس الحالة ، ولان عمل العكس من ذلك ، سوف يجعل هذا الحكم الاخير متمكنا من السيطرة على الحكم الاول وتكون هذه الدولة معرفة كالدولة الوطنية ( التي تفرض او يفرض عليها الحكم الذي يجري البحث بصدده ) والذي سيكون مجرد ناحية سلبية للقانون الدولي • وتصبح المسألة بناء على ما تقدم مجرد مسألة تتحديد نفوذ كل من هذه الدول بالضبط ونطاق تطبيق كل من مجموعة هذه الاحكام الذي بواسطته يستطيع الحكم المعين ايجاد درجة سيادته التي هي ضرورية وفي الواقع مفيدة لوجود أي مبدأ وحكم قانوني ســـواء اكان داخليا او

۱۹ ـ ان المدأ الذي وضعناه ليس مبدأ جديداا أو على الاقل فانه ليس من الحداثة كما يظهر • ذلك لانه مجرد استعادة مذكرة ، على صورة نقد موجز للحالة التي يمكن أن يعبر عنها بكتيب تعقيبي أو كسجل مختصر للبحث في القانون الدولى ، ماعدا بالطبع المقدمة والقسم العام لهذا الكتيب لذا يمكن القول ان نظرية القانون الدولى تستند على مشاهدة الحقائق •

ولكن هذه الحقائق هي ليست بالحقائق المادية كالموت او الميلاد مثلا وانها تتضمن العوامل الادبية والتقديرية • وعلى ايسة حال ، فانه بمجرد وصولها وشرها فان هذه التقديرات التي هي بالتعريف تتعامل مسع المستقبل وتضم عناصر معينة ذاك ميزات غير أكيدة وينقصها التبسسر ، تصبح حقائق وأهداف اجتماعية وأشياء بالمفهوم الدرخميني (Durkhemain) ومن ثم موضوعات علمية بمكن تفسيرها والتحدث بها •

ولكن الأشياء تأخذ مأخذا اخر عندما لا تصبح مسألة دراسة حكم قانوني وانما بناء حكم جديد و وهنا يغير التقدير الحقائق العلمية التي تخدم بمنابة نقطة البدء وبذلك تنغير طبيعتها نفسها: لا يمكن تفصيل قاعدة ، حين اخذها بمجردها ، لانها جزء من العلم ، أي انها حقيقة فنية او حقيقة سياسية ، ويستطيع المرء ان يقول الانتقادات الموجهة ضد المدرسة الاجتماعية تستند على أسس واضحة وان موجدها الرئيسي وممثلها الحقيقي دوكي (Duguit) كان صحيحا حين اضاف الى مبدئه المسمى بمبدأ التضامن ، والذي فيه كان أول من رأى المصدر الحيوى للقانون ، الشعور بالعدالة التي تعمل بكل سرور عمل « الجسر »بين ما هو اخباري وبين ما هو امرى (٣١) ،

فمشاهدة وتفسير حقيقة ما ، هو شيء ، والمساهمة في خلق هذه الحقيقة هو شيء آخر .

<sup>(</sup>۳۱) فيما يتعلق بهذا الصدد ، انظر Louis Le Fur, Règles générales du droit de la paix, op. cit, pp. 88-89.

٠٠ \_ لقد قلنا ان مبدأنا موضح في أي كتاب موجز للقانون الدولى ٠ ويمكن للمرء ان يقول ان هذا المبدأ يكشف عنه في نظريات معينة تخص هذا القانون والتي نقدناها في هذا البحث ، كنظرية القانون الطبيعي مثلا . وحينما يتحدث الكتاب عن القانون الدولي من ناحية الواقعية الحية ، فانهم يعترفون كاعترافنا بأنه ناتج عن حكم السلوك المقترن بضمان مادي وهذا الضمان غالبًا ما يتوضح بالحرب (٣٢) . وان حكم هـذا القانون وضماناته بنظرهم ليست كافية بحيث تشكل حكما قانونيا • الآان من الضروري ، والاكثر من هذا ، انهم يجّب ان يوفقوا بين ارائهم ومتطلبات التفكير الانساني بما فيها من نواح امرية مصنّفة واخرى أدبية • وبافتقارها الى هذه الامور، والذي يظهر في الحقيقة تحت اسم الحكم القانوني هو من الناحية القانونية عديم الاهمية أو بالاحرى أقل من لاشيء طالما انه قوة قسرية ، قوة فيها من المخالفة ما هو غير انساني ، يظهر على شكل القمع فيسبب من بعده أعلى أنواع الغضب والثورة الشرعية • وهذه الحالة التكميلية لا نجدها تحمل اية قيمة حقيقية على اية حال ، لعدم وجود احد لحد الآن يستطيع ان يقول تماما ماهية هذه المتطلبات الفيكرية ، وماذا تتضمن بالضبط ، وما هو مداها وحدودها ، وكون من الجهة الاخرى ، ان الدول هي الحكم الوحيد لتقرير ما هو حق وما هو غير حق ، وعندها يقل من شأن المسألة بالضرورة لتعود الى مذهب الحكم الواقعي للقانون الذي تختاره هنا لان هذه النظريات نفسها مجبرة في بحوثها الوصفية لقبول اهداف دراساتها •

اما موقفها الفكرى ، فكما اشرنا اليه بالفعل فى بداية دراستنا هذه ، فهو موقف خطر ، ذلك لانه اذا ما رفض المرء من قبول هذا الحكم القانونى الذى هو قانون بطبيعة ، فان ذلك قد يعتبر غير عادل من قبل البعض ، بسبب الرفض بقبول هذه الصفة ما عدا حالات خاصة هى فى الواقع غامضة وغير

<sup>(</sup>۳۲) انظر مثلا

Louis Le Fur, op. cit., pp. 115 and 116; Précis de Droit international public, nos 377.

ممكن التعريف بها ، اذ أن أنكار المرء لحقيقة القانون الدولي هو العكس تماما لما هو يحاول تطبقه .

وهذا النقص في حججهم لا ينتج على كل حال عن قصد وانما من جراء الطريقة المتبعة ، تلك الطريقة التي لا تفصل بين الجزء العلمي والجزء الفني في تعاليمهم • فهم لم يوفقوا في أن فهم دور العلم يتضمن تسجيل الوقائع واختبارها ، وليس بالحكم لان النقدير يعود الى السياسة تماما حيث يقدر فيه كل انواع الحريات والمشاعر والعواطف • ولقبول ، مشلا ، ان معاهدة فرساى ، حينما نفذت بالقوة كانت مجموعة من الاحكام القانونية ، تنظبق على العلم ؟ ولانتقاد مثل هذا الموقف ، من ناحية تحزبية بقدر ما يتطلبه الموقف ، فانه ينطبق على السياسة وربما يقود الى ايجاد قاعدة جديدة للقانون ولكنها لا تنطبق على العلم .

وهذا السبب الذي يجعلنا نقدر هنا ، جنبا الى جنب النظريات التي تنكر صراحة حقيقة القانون الدولى وتلك النظريات التي تؤكد وجوده وتفصله من بعد ذلك ، والنظريات الاخرى التي تعترف به كحقيقة ولكنها تؤكد ناحيته الادبية أو أساسه « الفلسفي العقلي » • ولقد رغبنا في استخدام كل هذه النظريات لتكون كمثل يؤكد لنا ، على ضوء الحكم القانوني ضرورة التمييز بين « القانون » (٣٣) وشرعية القانون (٤٠٠) ، لان مثل هذا التقدير قد

<sup>(</sup>٣٣) ليس من الضرورى ان يكون هذا القانون قانونا ايجابيا وضع تحت قواعد خاصة ، انه قانون مهم ، قانون يمكن تطبيقه حتى في أول نشوئه ،

<sup>(</sup>٣٤) الشرعية كما نفهمها هنا هي فكرة مركبة والتي لم نتمكن من دراسة نواحيها منفردا لضيق البحث وهي تشتمل على ثلاثة خصائص لحكم القانون: (١) تطابقها مع العدالة حيث الشرعية تظهر فيها كما جاء في اصطلاح (Kant) ، في شكل أدبي ، (٢) تطابق الحكم مع ما يتافر من حقائق علمية التي تعطيه الموضوعية المادية كما هو ظاهر في ابحاث (F. Geny) ، (٣) تطابق الحكم مع النظام السياسي والتنظيم الفني ( مبدأ اللاسريان على الماضي ، الالزامي ، مبدأ الفصل بين السلطات ١٠٠ الغ ١٠٠ ) ، الذي يتوخى تأمين ، وتشكيل وجهة نظر رسمية ، والشعور بالثقة في ابحاث القانون ( الشرعية الرسمية ) ٠

أغفلته تماما هذه النظريات •

لاننا اذا لم نجر التمييز فسوف يكون هناك خلط يمنع بذاته اجراء أى تفسير • ولقد كان توضيح هذه الحقيقة بدقية وباسلوب رصيين الغسرض الاساسي من هذا الدراسة •



## نشأة المسدح الاغريقى

للدكتور كمال قاسم نادر المدرس في قسم اللغة الانكليزية

عندما نتحدث عن المسرح الاغريقي ، اننا في الحقيقة نتكلم على المسرح الاثيني ، لانأتيني ، لانأتيني السرحيات المجال بين المدن الاغريقية الاخرى وكل ما وصل الينا اليوم من مسرحيات اغريقية انما هي مسرحيات كتبت في اثينا ومثلت امام اهاليها وقد ازدهرت المسرحية في اثينا ايام ازدهار المدنية فيها وسمت أيام كان الاثينيون يتمتعون بالديمقراطية وذلك بعد انتصارهم على الفرس بين ٩٠٤ – ٤٧٩ ق٠٥٠ والمسرحية بمفهومها الصحيح ظهرت في اثينا عام ٩٠٤ ق٠٥٠ وذلك عندما مثلت في تلك السنة اول مسرحية وصلت الينا من مسرحيات «اسكيلس» وهي مسرحية المتضرعات ولكن هذا الرجه والمسرحية بدأت على هذا الوجه الكامل وفانه من المحتمل جدا أن يكون الفن المسرحية بدأت على هذا الوجه قبل مئات بل ألوف السنين ومن هذا التاريخ وأسكيلس لم يكن اول من اخترع المسرحية انما هو طور لفن كان قائما ورسخت اصوله عبر أجيال واخترع المسرحية انما هو طور لفن كان قائما ورسخت اصوله عبر أجيال والمتراكية ومن هذا العرب المسرحية انما هو طور لفن كان قائما ورسخت اصوله عبر أجيال والمسرحية انما هو طور لفن كان قائما ورسخت اصوله عبر أجيال والمسرحية انما هو طور لفن كان قائما ورسخت اصوله عبر أجيال والمسرحية انما هو طور لفن كان قائما ورسخت اصوله عبر أجيال والمسرحية انما هو طور لفن كان قائما ورسخت اصوله عبر أجيال والمن المسرحية انما هو طور لفن كان قائما ورسخت اصوله عبر أجيال والميها والمن المسرحية المه وطور لفن كان قائما ورسخت اصوله عبر أجيال والمناز والمن المسرحية الما والمسروية والمية والميال والمين والمين كان قائما ورسخت اصوله عبر أجيال والمين كان قائم والمين وال

ونحن لا نعرف بصورة دقيقة الإصل الذي نشأت عنمه المسرحية الاغريقية • اذ تعوزنا الحقائق الثابتة ، وكل المحاولات في هذا المجال كانت ولا تزال مجرد حدس وتخمين • ولكن هناك حقيقة واحدة مهمة وهذه الحقيقة واضحة لا تقبل الجدل • وهي ان المسرحية كانت منذ تكوينها الاول جزءا من مهرجانات وطقوس دينية ، اي ان الجمهور لم يكن يأتي لاشسباع رغمة فردية بل لتأدية فريضة دينية •

والمتفق عليه بين مؤرخى المسرح هو ان المسرحية الاغريقية أنبقت من الدايثرم (Dithyramb) ، أى ان النواة التي التي نشأت عنها مسرحيات أسكيلس وسفوكلس ويربديز هي الدايثرم القديم • والدايئرم عبارة عن

اغنية تؤديها جوقة من المغنين و يحمدون فيها الالهة ويشكرون نعمتهم و كان وتكون عادة على شكل قصة شعرية تروى سير الآلهة ومعجزاتهم و كان الدايشرم في اول امره عملا آنيا يرتجله المغنون عندما تهيج مشاعرهم و تأخذهم نشوة الطرب و ثم لم يلبث ان شمله التطور فأدخلت عليه التحسينات تدريجيا وكان ذلك في الغالب حوالي القرن السابع او السادس قبل الميلاد و عندما اخذ الشعراء ينظمون القصائد التي يغنيها المحتفلون و وكانت هذه القصائد تروى سير الالهة وقصص حياتهم و ولا يمكن \_ على أية حال \_ اعتبدار الدايترم مسرحية مصغرة لانعدام الحركة المسرحية فيه ولانه يعتمد بالدرجة الاولى السرد والرواية و

ثم طرأ على الدايشرم تطور آخر وذلك عندما ظهر رئيس الجوقة وانفصل عن بقية اعضاء الجوقة مما أدى الى خلق الحركة المسرحية الحقيقية ـ او بمعنى أدق له الى تحويل القصة السردية الى التمثيل الماشسر •

وفي القرن السادس قبل الميلاد حدات الخطوة الحاسمة حتما ، ويعتقد المؤرخون ان هذه الخطوة تمت على يد أيزيس (Thespis) اذ ادخسل الممثل لاول مرة على المسرح ، والممثل غير رئيس الجوقة ، فرئيس الجوقة ، فرئيس الجوقة تمثيل دور القصة والممثل يقوم بالدور بنفسه ، اى ان الممثل يأخذ على نفسه تمثيل دور الشخصية الخيالية التي يأخذ دورها ، واستعملت الاقنعة في التمثيل ، وهكذا كان يتمكن الشخص الواحد ان يمثل ادوارا متعددة لشخصيات مختلفة ، ولكن لا يكون على المسرح اكثر من ممثل واحد في أى حال من الاحوال ، وثيزيس يقترب بنا من أسكيلس ، وقسد كان ثيزيس مؤلفا وممثلا ، بدأ حياته المسرحية في مدينة ايا كاريا (Icaria) ثم انتقل منها الى اثينا حوالى سنة ، ٥٦ قبل الميلاد ، وليس لدينا و ثائق مضبوطة عن حياته ولكن هناك شواهد تشير الى أنه في سنة ، ٥٦ قدم مسرحياته في مدينة أثينا ، وربيح الجائزة الاولى في المباريات المسرحية لعام ١٩٣٤ ق م وقد كان لهذه المباريات المسرحية لعام ١٩٣٤ ق م موقد كان لهذه المباريات المسرحية الما مهوقد النها شجعت كان لهذه المباريات المسرحية الما مهوقد كان لهذه المباريات المسرحية المورية أثير بليغ في النشاط المسرحي اذ انها شجعت

الكتاب على كتابة المسرحية • فظهر كتاب مسرحيون كثيرون نهجوا نهج ثير بيس واقتفوا أثره • فظهر كويرلوس (Choirelos) الدى كتب عددا كبيرا من المسرحيات ، ويقال انه ألف (١٦٠) مسرحية كما أنه ادخل بعض التعديلات على القناع الذى أخترعه ثير بيس • والكاتب المسرحي الثاني هو براتينس (Pratinas) وقد تخصص هذا بكتابه المسرحية المعروفة بأسم ماتيرك (Satyric)

ثم جاء فراينيكوس (Phrynichos) الذى ادخل الى المسرح قناع المرأة وبذلك اخذت الادوار النسائية تظهر على المسرح مع العلم بأن الذكور هم الذين كانوا يقومون \_ قبل ذلك \_ بتمثيل الادوار النسائية بعد ان يرتدوا قناعا يمثل وجها لامرأة •

وقد ضاع تراث هؤلاء الكتاب المسرحيين ولم يصل الينا شيء مسن مسرحياتهم • ولم يبق من آثارهم غير تلميحات عابرة وقليل جدا من الوئائق التاريخية واجزاء مبتورة من كتابتهم لا تتعدى اصابع اليد الواحدة • ولذلك فان كل ما نراه عبر القرون ليس الا مجرد بصيص من نور ولم يبزغ فجر المسرح الا بعد ان ظهر ابو المسرح أسكيلس •

## (Aeschylus) أسكيلس

يعد أسكيلس الكاتب المسرحى الاول • والمتضرعات هى أول مسرحية كتبها ووصلت الينا • وقد ألف أسكيلس هذه المسرحية حوالى سنة • ٤٩ ق • م •

اقتبس أسكيلس حوادث مسرحيته من أسطورة اغريقية قديمة و تدور حوادثها في زمن ما قبل التاريخ و وهي قصة غرام الآله سوز وآيو الكاهنة في معبد هيرا و كانت آيو هذه ابنة اناكس ملك اركوس و ولما علم هيرا بهذا النرام ثارت غيرته وقلب آيو بقرة وسابت مجنونة تجوب العالم حتى وصلت أخيرا الى مصر و هناك ارجعها تروس الى حالتها الاولى أي أنها رجعت آدمية و بلمسة من يده حملت طفلا اسمته آيامض والذي أنجب

ليبا وهذا انجب ولدين هما بلصواكينور وولد لبلص ولدان هما ايجيبتص ودانوس و وقد ولد لايجيبتص خمسون ولدا ولدانوس خمسون بنتا وقد نشب بين الاخوين خلاف خطير و فقد رفضت بنات دانوس الزواج من اولاد ايجيبتص و فنارت الرة ابناء عمهن و وخوفا من شهرهم هربت البنات وابوهن الى بلد اركوس موطن جدتهن آيو وهنا تبدأ مسرحية أسكيلس ؟ تبدأ عند وصول دانوس وبناته الى سواحل اراكوس طالبين حماية ملكها و

والآن وقد جلس المتفرجون على سفح التل حيث ينتصب معبد الاكروبليس (Acroplis) وعند سفح التل تنبسط الارض على شكل دائرى اقيم في وسطها محراب والوقت هو فجر يوم عيد دايونيسيس رب الخصب والخير ، وهو يوم الاحتفالات والمهرجانات الدينية حيث يشاهد الاثينيون ما يقدم اليهم من نتاج مسرحى وقد خيم على المتفرجين الهدوء فيصدح الناى معلنا ابتداء العرض المسرحى فيندفع خمسون شبحا في الجوقة نحو مركز الدائرة منتظمة حول المحراب والخمسون شبحا هى الجوقة وقد ارتدى افرادها ملابس بيضا مطرزة و والجوقة في هده المسرحية تتألف من بنات دانوس الخمسين وقد وقف بينهم رجل واحد يرتدى ملابس نفيسة ، « وجزمة » عالية الكعب وعلى وجهه قناع يعلو فوق رأسه على شكل تاج وهذا هو دانوس والد الفتيات وتقود الجوقة احدى الخمسين وهي رئيسة الجوقة و

وبعد سكون قصير تنشد الجوقة مقطوعة تقدم فيها نفسها لجمهور المتفرجين وتعرض كذلك المشكلة التي تدور حولها المسرحية • فتقول :

زوس يا رب ، يا حارس الايدى المتضرعة ، تطلع علينا برحمتك ، نحن المضرعات ، ارحمنا ـ نحن الذين ساقتنا الريح والمساء ، وجئنا من ارض مصر ذات الرمال السافية ، حيث يصب النيل في البحر ،

جئنا من الارض الخضراء التي انعم الله عليها هربنا مشردين ، وما شردنا لجريمة قتل جنيناها ، ولكن لان اليجيبتص قد قرر ان يزوج اولاده من بنات اخيه فلم نرض بهذا العقد الكريه فعرضنا عن زواج الابدان لا القسلوب اننا لا نريد قريبنا زوجا لنا .

ثم يتناول النغم الجزء الثاني من الجوقة • والخطاب الآن موجـــه الى الاب دانوس وهكذا يتعرف عليه الجمهور المتفرج:

يا دنوس ، يا سيدنا ورائدنا يا من يتدبر الامور ويرقب الحظ لقد أخترت من الشرين اهونهما فطلبت الينا الفرار وجئت هاربا غير آبهبالرياح العاتية ولا البحار الزاخرة وجئنا بسرعة عبر البحار الشاسعة وقد رسا زورقنا التائه على ساحل اركوس

وهكذا عرفنا من الجوقة هوية الفتيات والمكان الذي هن فيه الآن وعرفنا من يكون الرجل الذي يصطحبهن • كما اننا الآن على علم بخطبهن • ويجب ان لا يفوتنا ان المتفرجين من اهالى اثينا يعرفون قصة المسرحية قبل ان يروها لانها \_ كما رأينا \_ مأخوذة عن أسطورة مشهورة من أساطيرهم • واهم ما يتميز به جمهور المتفرجين في أثينا آنذاك هوانه لا يبغى من القصة ان تكون جديدة او غير مألوفة • ولكون القصة مألوفة للجمهور يكرس الناس جل انتباههم للتمتع بسماع شعر الشاعر وطريقته في معالجة هذا الموضوع القديم •

وتستمر الجوقة في انشادها وهي تصحب كل مقطع برقصة معقدة

الحركة • ثم بعد ان تهدأ اصواتهم واجسامهم تنتظم الفتيات حول المحراب بينما يقف ابوهن دانوس على حافة الدائرة • فيخاطبهن محذرا وناصحا • كما يعلن توقعه وصول ملك اركوس وجنده ويقول:

اعدن هذا المحراب المقدس محراب الالهة الصغار والالهة الاكبر • لقد حل في هذه الديار سرب من الحمام المذعور ولم يرعبه صقر اجنبي بل واحد من اهله ولكنه قاسي غير راحم كريها ، محروما من الحب

وهنا يدخل شخص يرتدى ملابس وقناعا ملوكيا فيعلن بأنه الملك بلاسكس ثم ما ان يرى ملابس الفتيات فيعرف ان الفتيات اجنبيات • ويستفسر عن سبب مجيئهن الى ادكوس • وهنا تبدأ عقدة المسرحية • ما هو مصير الفتيات ؟ هل ينلن الحماية من ملك ادكوس • وبعد ان تطلب البنات الحماية من الملك يحيب الملك قائلا:

انكم لا تجلسون في داري وحدى ورجاؤكم لا يتعلق بي وحدى اذا ما كانت المدينة لا تتحمل وصمة ما فانه من واجب الجميع ازالتها ولذا فاني لا أعد شيئا قبل اجتماعي بممثلي الشعب واخذ رأيهم

ويكون لهذه الكلمات وقع حسن على مسامع الاثينيين لان الجمهور دمقراطى يفتخر بأن رأى المجموع هو الحكم النهائى • وهـذا ما كان سائدا انذاك في اثينا التي كان يعيش فيها أسكيلس •

ثم يبخرج الملك من على المسرح ليستشير المجلس الوطني • وعندما

يترك المسرح ترن في اذنيه كلمات الفتيات وهن يهددن بالانتحار اذا رفض المجلس حمايتهن •

وبعد ان يترك الملك المسرح تغنى الفتيات دعاءا الى زوس ويطلبن رحمته وهذه الاغنية تعطى الملك فرصة لكى يقوم بمهمته فيدعو المجلس الوطنى ويطرح عليه القضية وتناقش وهذا طبعا لا يجرى امام المتفرجين انما يتصورون ذلك و وبعد ان تنتهى اغنية الفتيات يدخل ابوهن وعلى شفتيه البشرى السعيدة فيقول:

عبر اهل اراكوس عن رأيهم بصوت واحد فاهتز لذلك قلبى العجوز وطربت له السماء فرحا فقد رفع المجتمعون اصواتهم واقسموا هذا اليمين :ستعيش الفتيات بحرية في هذا البلد لا يعترضهن ولا يعيث بهن مخلوق ولن تستطيع اية يد ، سواء كانت وطنية أم اجنية اخراجهن من هذا البلد و

وعندما تسمع الجوقة هذه البشرى تندفع مغنية شاكرة الالهمه على حسن رعايتها وعندما تنتهى هذه الاغنية يتطلع دانوس الى البحر فيعلن عن وصول سفينة الاعداء • وصل اولاد ايجيبتص والآن يخرج دانوس ليستنجد بالملك • ويستولى الذعر على الفتيات فيجتمعن حول المحراب صارخات مولولات •

يا ارض الهضاب والسهول ، يا أيتها الارض المقدسة ماذا سيحل بنا ؟ الى اين المفر ؟ ها هي سلالة ايجيبتص القاسية تقتفي أثرنا ككلاب الصيد الضارية

وهنا يدخل رسول اولاد اليجيبتص فيعلو صراخ الفتيات ويحاول الرسول ان يسوقهن عنوة الى السفينة بينما هم على هذه الحال يدخل الملك بلاسكس ومعه يبزغ فجر الامل • فيصيح بالرسول قائلا :

اعلموا انه اذا استطعتم كسب الفتيات بالاقناع لا بالقوة • فلكم ان تخرجوا بهن ولكن ان يكون ذلك بكامل رغبتهن وهاكم قرار مدينتنا وقد اجمعت عليه: لا تستطيع اية قوة ان تحمل الفتيات على الرحيل لقد اقسموا على هذا ولن يتنازلوا عن قسمهم والآن وقد سمعتم قولنا نقوله بمل وادتنا فهيا اغربوا عنا ـ سراعا ولا تتأخروا •

وهذا ينسحب الرسول مهددا بالويل والدمار • اما الفتيات فيعلوهن الفرح وينطلقن منشدات يمتدحن اهل اركوس • وهكذا تنتهى المسرحية • وهذه الحلقة الاولى من ثلاث حلقات • ولكن المتفرجين لا يتركون مقاعدهم • فما هى الا فرصة قصيرة حتى يعم السكون ثانية وتبدأ الحلقة الثانية من القصة • ونحن لا نملك الحلقة الثانية ولكن فحواها معلوم لان الاسطورة معلومة • وفيها تدور القصة حول اغتصاب الفتيات من قبل اولاد ايجتص واكراهن على الزواج وفي الحلقة الثالثة نشاهد مصيرهم النهائي • فالبنات جميعهن (الا واحدة هي منيسترا التي تحبزوجها) يقتلن ازواجهن • وهذه هي نهاية الاسطورة •

## التقاليد الدرماتيكية في المسرحية الاغريقية

والآن علينا ان نستنبط اهم الاسس الدرماتيكية للمسرح الاغريقى مستعينين على ذلك بمسرحية المتضرعات لانها دليلنا الوحيد • وهنا تظهر اهمية هذه المسرحية فهي تكشف عن العناصر التي ورثها أسكيلس مسن

الكتاب الذين سبقوه ومنها ايضا نستطيع تمييز خط تطور المسرحية بعد اسكيلس •

ان المسرح كما نفهمه اليوم لم يكن موجودا آنذاك وهذه الحقيقة واضحة كل الوضوح في مسرحية المتضرعات و فالمتضرعات بسيطة وبدائية وفيها يتحرك الممثلون في وسط ساحة خالية من المناظر والاثاث وهذه المسرحية قريبة كل القرب من الشيء الذي عنه انبثقت وهو الدايشرم والحركة المسرحية محدودة جدا والبطلة في المسرحية ليست فتاة واحد بل الجوقة بأجمعها والتي تمشل بنات دانوس الخمسين ، اي ان البطلة جماعية لا فردية ولذلك فالتصوير الفردي معدوم وبنات دانوس كتلة واحدة لا يفرقها مفرق ، اي أنه ليس هناك مجال لاظهار المميزات الفردية للشخصيات المسرحية ،

ولكن كما سبق ان قلت ان في هذه المسرحية تبدو جلية اهم مميزات المسرح الاغريقي و فالمسرح الذي مثلت عليه المتضرعات كان مسسرح مناسبات دينية وعليه كان يتبارى الكتاب المسرحيون الذين هم انفسهم كانوا ممثلين و اما نفقات الاخراج فكان يضطلع بها بعض الاثرياء من اهالله المدينة وهم يقومون بذلك كواجب ديني او كخدمة اجتماعية و وكان في أثينا موسمان للمهرجانات المسرحية و الاول يوم عيد دايونسيس في الربيع والثاني في عيد لينيا في الشتاء و اما ملابس الممثلين فقد كانت من صنع أسكيلس نفسه و وكانت هذه عبارة عن كساء فضفاض مزركش وكان الممثلون يرتدون احذية عالية كي يبرزوا على افراد الجوقة، وكان الممثلون يرتبون شعر الرأس على شكل خاص و اذ كان يضفر على هيئة ضفيرتين بعقد طرفيهما فوق الجبين و

ويجب ان نتذكر ان الكاتب المسرحي كان عليـه ان يقـدم اربـع مسرحيات لـكل مباراة مسرحية ، ثلاثا منها مآسى كمـــا لاحظنا ذلك مي

المتضرعات والرابعة من نوع يسمى بالساتاير (Satyre) (١) وهي ملهاة • والعادة هي ان تدور المآسي الثلاث حول قصة واحدة وكل حلقة تتكشف عن جزء من المأساة وتتم كل حلقة الحلقة التي تسبقها • وكل حلقة محدودة بمكان معين تجرى فيه الحوادث • ولا يجوز الانتقال من مكان الى آخر خلال المسرحية الواحدة ففي المتضرعات تجرى حوادث المسرحية الاولى في اركوس والمسرحية الثانية في مصر والثالثة عند مشهد الموت • وكذلك الزمن يجب ان يكون محددا • اى ان جميع الحوادث يجب ان تحدث في نفس اليوم •

ويجب ان لا نسى بأن المسرحية الاغريقية مسرحية شعرية و ومعنى هذا انها لا تتقيد كثيرا بالتأثير الواقعى اى انها خيالية اكثر من ان تكون واقعية و فمثلا ملك اركوس يترك المسرح ليعود اليه ثانية بعد فترة وجيزة تعنى خلالها الحوقة ثلاثة او اربعة أبيات من الشعر وعلى المتفرجين ان يتصوروا ان الملك خلال هذه الفترة الوجيزة قد ذهب الى المجلس وعرض عليه المشكلة وتداول فيها واتفقوا على الدفاع عن الفتيات ثم يعود بعدها ليعلن هذا القرار و يتخيل المتفرج حدوث كل هذا خارج المسمرح بسين خروجه منه وعودته اليه و ولم يكن هذا اكثر من لحظات معدودة و ولكنه لا يربك المتفرج الاثيني لأن المسرحية الشعرية تعتمد الخيال لا الواقع و دوقة Course

للجوقة مكانة مهمة في المسرحة الاغريقية وهي في الحقيقة عمودها الفقري • وقد لاحظنا أن الجوقة في مسرحية المتضرعات تتألف من بنات

دانوس الخمسين ٠

<sup>(</sup>١) ساتاير معناه الاسطورى مخلوق نصفه الاعلى انسان والنصف الاسفل معزة • والجوقة في هذا النوع في المسرحية تظهر على هيئة مخلوقات نصفها العلوى آدمي ونصفها السفلي معزه • وكان أعضاء يرتدون لهذا العرض ملابس جلدية لها ذيول مربوطة حول الخصر • اما المواضيع التي تتناولها هذه المسرحية فهي عادة قصص المجازفات والمخاطرات ويتخلل ذلك المفارقات والنكات والدعابة وتكون عادة نهاية هذه المسرحية سعيدة •

ويبدو انهذا هو العدد المقرر لافراد الجوقة عند اول نشوء المسرحية الاغريقية • ولكن ، على مر الايام ، تقلص هذا العدد ولعل السبب في ذلك يعود الى صعوبة ضبط غناء ورقص خمسين شخصا في آن واحد . وقد جعل سفوكليس عدد الفرقة (١٥) شخصا • ولهذا العدد اسباب فنية • لانه من الممكن ان يقوم كل خمسة اشخاص بغناء ثلاثة ابيات على التوالى • ثم انه باستطاعة رئيس الجوقة ان ينفصل عن بقية الاعضاء تاركا خلفه جزئين متكافئين عدد كل منهما (٧) اشـخاص • وكان تطور المسـرحية الاغريقية دائما على حساب الجوقة فكلما تطورت المسرحية قل شأن الجوقة وتقلص عملها • • وهذا هو الخط الذي سارت عليه المسرحية في تطورها منذ ظهور أسكيلس حتى وفاة يروبديز • فالجوقة عند أسكيلس عنصر مهم في المسرحية • وفي المتضرعات كما شاهدنا ، تمثـل الجوقة بسُـل بطلة المسرحية • وهذا هو الشكل البدائي للمسرحية عندما كانت المسرحة تجر نفسها ببطء مبتعدة عن أصلها الذي نمت عنه وهو الدايثرم • ومــع ان الجوقة لا تختفي بصورة قطعية من المسرحية الاغريقية الا ان دورهـــا يأخذ بالتضاؤل تدريجيا • ففي البداية تمكن ثيزييس من عزل المســرحية عن الدليترام وذلك عندما خلق دورًا للمثل بالأضافة الى الجوقة وبرئيسها. ثم جاء أسكيلس فأدخل الممثل الشاني ولكن دور الممثل الثاني عنسد أسكيلس كان محدودا جدا وضمن نطاق ضيق جدا • ففي المتضرعات منظران فقط يظهر فيهما ممثلان في آن واحد • المنظر الاول عندما يظهر دانوس وبلاسكس معا والثاني عندما يظهر بلاسكس والرسول • وهــذا جل ما توصل اليه أسكيلس وظل متوقفا عند هذا الحد ولم يزد على الممثلين شمئًا • ثم جاء بعده سافو كليس فأدخل الممثل المتكلم الثالث • اى انه اعطى ثلاثة ادوار كلامية لثلاث شخصيات مجتمعة في آن واحد • وهذه غاية ما توصلت اليه المسرحية الاغريقية • ولكي نوضح المقصود بهذا نأخذ مثلا من مسرحية الاورستيز • ففي نهاية هذه المسرحية يحتاج المؤلف الى وجود منيلس واورستز والآله اپولو على المسرح • ولـكل من هـذه الشخصيات دور كلامى • وبالاضافة تنطلب القصة وجود الفتاة هيرميون وبيلادس • اما هيرميون فهى تقف خرساء طيلة المنظر ولا تقول كلمة واحدة ولذا فليس هناك أى مشكلة • ولكن المشكلة تتعلق بأمر بيلادس ويقف بيلادس صامتا طيلة المنظر ثم يلتفت اليه منيلس قائلا •

« وهل انت يا بلادس شريكا في هذه الجريمة الشنعاء » • وهنا يتدخل اورستنز بسرعة قائلا •

« ان سكونه يؤكد أنه كذلك » وهكذا اغناه اورستيز عن الجواب • ثم يؤمر بلادس بالخروج وهكذا يخرج دون ان يقول كلمة واحدة وبهذا لم يكن اكثر من ثلاثة ممثلين لهم ادوار كلامية •

هذه لمحة تعرضت فيها الى أصل المسترح الاغريقى ونشأته وحاولت فيها رسم الخطوط العريضة لتطور المسرح الاغريقى • كما انى حاولت ذكر اهم التقاليد الفنية للمسرح الاغريقى •



<sup>:</sup> أعم المراجع: Kenneth maggowand and william Melnitz, The Living Stage: 1952. A.M. Nagler, Sources of The Theatrical History: (1252). Allardyce Nicoll, World Drama: (1949).

## صرح بابل المدرج أو (الزقورة)(١)

بقلم الدكتور محمود الامين

اسمه عند البابليين إي تمنانكن E-Temenanki أي قاعدة السماء والارض • وقد ورد وصفه في الكتابات المسمارية وتدوينات المؤرخين التي ساعدت البعثة التنقسة الالمانسة أثناء حفرياتها في بابل في مستهل القرن العشرين على تتبع أسسه ومعرفة المساحة التي كان يشغلها هذا الصرح • وقد ذهب معظم معالمه لا سيما بعد أن امتدت أيدى السكان المحيطين بمدينة بابل الى أنقاضه فاستعملوها في بناء البيوت ومن جملتها بلدة الحلة • ويمكن مشاهدة آثار هذا الصرح التي لاتعدو عن بقايا حفر كثيرة يستدل منها على شكل هكله العام الذي كان منيا باللبن وبشكل مكعب بقى من طول ضلعه حوالي ٦٠ مترا ٠ كذلك يمكن رؤية بقايا ثلاث طبقات من مدرجات في الجهة الجنوبية الشرقية • وقد أيدت نتائج الحفريات جميع ما ذكره البابليون من وصف لهذا الصرح العظيم الذي كان يعد من عجائب الارض السبعة • وتمكن الاثريون والمؤرخون عن طريق الوصف الذي دونه البابليون عن مدينتهم بابل ومعابدها وزقورتها وكذلك من أخبار المؤرخين والرحالـين الذين زاروا بابل في أواخر أيام عزها ، من معرفة شكل الزقورة وعدد طقاتها وارتفاع كل طابق منها • ونشر عـدد كثـير من المختصين بتاريخ الحضارة العراقية القديمة وصفا ضافيا عن برج بابل معتمدين في استخلاص هذه المعلومات على الكتابات المسمارية وكتب المؤرخين القدامي من اليونان والرومان أمثال هيرودوت وديودور •

<sup>(</sup>۱) الزقوة ومعناها في الآشورية زكوراتو وتعنى المعبد المدرج الشامخ في الارتفاع • وتتضمن كلمة تدبب أو القمة على كتلة متماسكة كلمة زكوغ (ر) السائدة في اللهجة الموصلية والتي تطلق على كتلة متماسكة من الجص تشير الى الاصل الآشوري • كذلك تعنى كلمة زكاتو الحجر الخاص ببناء الزقورة ( راجع القاموس الآشوري لمؤلفه Bezold) •

لا نعرف بالضبط متى بنيت زقورة بابل وقد كانت بلا شك قائمة فى زمن الدولة البابلية الاولى ( ١٥٣٠-١٥٣٠ ق٠٩٠) التى رفعت الاله مردوك الى مرتبة رئيس الالهة فى قصة الحليقة البابلية التى أخذوها عن السومريين ووضعوها بالصيغة التى أرادها كهنة بابل ليكون إلههم مردوك البطل الوحيد بين الآلهة الذى قضى على تيامت الهة الفوضى والاضطراب عند بدأ التكوين ويظهر من النصوص والتراتيل الدينية أن الآلهة التمسوا مردوك عقب انتصاره على تيامت ، وهى أن يسمح لهم لأن يبنوا له معبدا وصرحا مدرجا وقد أتموا بناء المعبد إيزا للا بما فيه قدس الاقداس وكذلك بناء الزقورة ومعابد صغيرة أخرى لهم ، فى سنة واحدة وأقاموا له حفلة تدشين رائعة مرسوا عرشه وقوسه فى السما و ٢٠٠٠

وقد وردت الاشارة الى المعبد إيزاگلا والزقورة في المللحمة الشعرية البابلية لقصة الخليقة البابلية بالمعنى التالى :ــ

« نرید أن نبنی بلاطا للآلهة ، یسمی باسمك ، لیکون سکنا لنا نأوی الیه للراحة ، ونرید أن نبنی بلاطا للآلهة لیکن بیتا لك ، لیکی نستریح فیه عند زیارتنا لك ،

على أن أخبار الملوك الذين سبقوا قيام الدولة البابلة الاولى تشير الى وجود الزقورة قبل قيام الدولة الاكدية حوالى سنة ٢٣٥٠ ق٠م٠ ومن المحتمل أن تكون أسسها الاولى قد شيدت في أواخر عصر فجر السلالات أي حوالى ٢٦٠٠ق٠م٠ وأنه تطور الى هيكل الزقورة أو المعبد المدرج بنفس الطريقة التي تطورت فيها المعابد المدرجة في عهد سلالة أور الثائثة ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٢) راجع :--

E. Unger, Babylon, p. 191-200; WVDOG 48, Tf. 9; Herodot, II. 109; Diodor, II, 29, 1 ff.; VAB, VI, 38 ff., Meissner, Babylonien und Assyrien II, 180.; Frankfort, Art und Architecture in Mesopotamia, p. 52.

ق م م كما فى زفورة أريدو وأور والوركاء ونفر وبورسيبا وغيرها من المدن السومرية • اتخذت لها مخطط معبد الاله آنو فى الوركاء أساسا لهذا التدرج • فقد ظهر أن أقدم أسس صرح بابل المدرج يعود الى هذه الفترة ( ٢٦٠٠ ق ٠ م ٠ )

ان أقدم الوثائق التي لدينا عن تاريخ تجديد بناء زقورة بابل تعود الى زمن الملك الاكدى برام سن (٢٢٠-٢٣٣٠ق.م) حيث تذكر بأنه جدد صرح بابل ومعبد ايزاگلا وأضاف اليهما مباني جديدة • كذلك فعل ابنه شركالي شرى (٢٢٣٣-٢٠٠٨ق.م) (٢) • ويظهر أن زقورة بابل كانت تتكون منذ أواخر الالف الثالث قبل الميلاد من سبع طبقات ، بعدد السموات السبع وكانت تشتهر بهذا الاسم أيضا • فقد ذكر گوديا الحاكم الكاهن لمدينة لكش الذي حكم حوالي سنة • ٠٠٠ ق • م • أنه بني البيت ( المعبد ) المكون من سبع طبقات ورفعه عاليا في السماء (٤) • وذكر أورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة سنة • ٥٠٠ق.م أن زقورة بابل كانت قد تهدمت ومن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة للتخريبات التي أحدثها الكوتيون في البلاد اثر احتلالهم يكون ذلك نتيجة للتخريبات التي أحدثها الكوتيون في البلاد اثر احتلالهم ملوك بلاد وادى الرافدين بمرور الاجيال يوجهون اهتمامهم ورعايتهم في ملوك بلاد وادى الرافدين بمرور الاجيال يوجهون اهتمامهم ورعايتهم في ملوك بلاد وادى الرافدين بمرور الاجيال يوجهون اهتمامهم ورعايتهم في ملوك بلاد وادى الرافدين بمرور الاجيال يوجهون اهتمامهم ورعايتهم في ملوك بلاد وادى الرافدين بعرور الاجيال يوجهون اهتمامهم ورعايتهم في المرضاته ومرضاة سكان المدينة •

تعتبر الزقورة في نظر سكان العراق القدامي حلقة الوصل بين السماء والارض ، فقد أطلق عليها السومريون اسم دور \_ آن \_ كي ، وسماها البابليون ركسي شمى وإرصيتي ( قاعدة السماء والارض ) • وكانت في

<sup>(</sup>٣) راجع : ــ

Hilprecht, The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania (B.E.) I, 2, 23 ff.;

VAB, I, 142, y., 84, p., 15. -: الجع :- (٤)

dto. IV, 250, I, 12 ff.; B.E. I, 216. -: حاجع (عاد) المجاه

اعتقادهم طريق الآلهة الى الارض ومستقرهم عند نزولهم من السماء ولذلك فقد كانت تمتاز بقدسية رفيعة في معتقدات السومريين والاكديين والبليين والآشوريين و ولكى ينتقم كل فاتح جبار من سكان بابل ، كان يعمد الى هدم الزقورة ليقطع بذلك طريق الآله ويمنع نزوله الى السكان و ولذلك فقد كانت زقورة بابل معرضة لنقمة الاعداء ولا سيما الآشوريين و فهناك أخار تاريخية من القرن السابع قبل الميلاد عن الكوارث التي حلت بها على يد الملوك الآشوريين العظام المتأخرين وكذلك الملوك الاخمينيين و ففى سنة وحل بها الخراب أثناء الحرب الأهلية التي نشست بين الملك آشور بانبال وأخيه شماش شموكين وذلك أثناء الحصار الذي ضربه الآشوريون على وأخيه شماش شموكين وذلك أثناء الحصار الذي ضربه الآشوريون على بابل من ٢٥٢ حتى ١٤٨ ق٠٩٠ وهدمها الملك الاخميني اكزركسس وأخذ تمثال الآله مردوك و وقيت مهدمة حتى أن الاسكندر الكبير وجدها وأخذ تمثال الآله مردوك و وقيت مهدمة حتى أن الاسكندر الكبير وجدها دينما دخل بابل فاتحاء كومة كبيرة من الانقاض و

ومثلما كان تهديم زقورة باب ل من قبل الفاتحين وسيلة للانتقام من البابليين ، فقد كان تعميرها وترميمها مجلبة لرضائهم ، فالملك أسرحدون أعاد بناءها وبناء مدينة بابل بكاملها بعد أن كان والده سنحاريب قد دمرها برمتها ، وقد بدأ بناء المدينة ومعابدها وبرجها سنة ١٨١ ق٠٩٥ وفي سنة ١٦٨ ق٠٩٥ أنهى بناء الزقورة ، وكان للزقورة أهمية أخرى بالاضافة الى أهميتها الدينية فقد ساعدت الكهنة على مراقبة السماء موطن الآلهة وسير الافلاك فيها ولذلك فقد كان لها أثر كبير في تطور علم الفلك عند البابليين اتخذت مراصد للنجوم والكواكب ، فالمؤرخ الروماني ديودور الذي عاش سنة ، ٦ ق٠٩٥ يذكر ان الكلدانيين اتخذوا برج بابل مرصدا لرصد الأفلاك وتعيين مواقيت ظهورها واختفائها (٢)، واتخذت الزقورة واسطة الافلاك وتعيين مواقيت ظهورها واختفائها (٢)، واتخذت الزقورة واسطة

<sup>.....</sup>ZDMG, 53, 659, 13, 19.; VAB. II, 9. —: حاجع (٦)

لتنبيه المدن الاخرى ببخطر هجوم معادى بطريقة اضرام النار ليلا وارسال الدخان نهارا ، كذلك كانت واسطة لاعلان حلول الاعياد والاحتفالات . كذلك كانت تتخذ ملجأ من الفيضانات .

شكل الزقورة وأوصافها

ان معلوماتنا عن شكل زقورة بابل وأوصافها تعتمد على مصادر خمسة وهي :\_

- ١- المعلومات المستمدة من التوراة ٠
- ٢ ـ الاخبار الاغريقية والرومانية وبالاخص ماكتبه عنها هيرودوت.
- ۳ الوثائق والنصوص المسمارية ولا سيما رقيم الطين الذي كتبه الكاهن آنو بيل شونو (آنو بعل شونو) .
  - ٤ ـ نماذج الطين التي تصور شكل الزقورة بصورة عامة .
    - \_ بقایا الزقورة والحفریات التی جرت فیها •

فالمصدر الاول ، وهو التوراة لم تتحدث عن الروعة الفنية التي تتمثل في هندسة البناء الراقية للزقورة ، ولم يصف شكلها كما لم يذكر الاهداف الدينية ذات الصلة الوثيقة بمعتقدات سيكان بلاد وادى الرافدين المتوارثة من آلاف لسنين ، وهي انما شيد هذا البناء الضخم الشامخ في العلو لكي تكون دعوات الناس منه ، قريبة من إله السموات ، ثم لكي ينزل اليه يستقبل دعواتهم وصلواتهم ويسبغ عليهم رحمته عند اشتداد الازمات بهم ، بل انما نجد التوراة قد صورت الزقورة بمثابة بناء شامخ شيده مارق بابلي كافر ، لكي يقتحم منه أبواب السموات ويصعد الى الاله الذي يحكم الكون وينزله عن عرشه ، ولم يكن في الواقع للتوراة ان تتحدث عن الزقورة غير هذا الحديث لأن اليهود الذين ساقهم نبوخذنصر أسرى الى بابسل وكان عددهم حوالي ٧٧ أنفا ، شغلهم في بناء الزقورة ولذلك فان ذكراها لم تكن عزيزة على قلوبهم ، مفرحة لنفوسهم ،

أما المصدر الثانى الذى يعتمد على الاخبار الاغريقية والرومانية فينحصر فيما كتبه هيرودوث عن زقورة بابل وما أورده ديودور ، المؤرخ

اليوناني الذي عاش في روما في القرن الاول قبل الميلاد ، في كتابه « المكتبة التاريخية » من أخبار بأبل وزقورتها نقلا عن تسياس Ktesias الطبيب اليوناني في البلاط الاخميني سنة ٠٠٠ق.م. على ان أهم من وصف زقورة بابل وصفا دقيقا هو المؤرخ هيرودوت ولكنه اورد في وصفه بعض الاخطاء لانه اعتمد في استقاء المعلومات والتفاصيل عن الزقورة على احد الاهلين ولا سيما المعلومات المتعلقة بالقياسات التي لم يتحققها بنفسه • ولا شك ان للزمن الذي زار فيه هيرودوث بابل أثركبير في تقديم الصورة الحقيقية عن البرج. فلقد زار بابل بین سنة ۷۰۰ و ۲۹۰ ق۰م۰ أي بعد مرور اكثر مـن قرن من الزمن على عصر نبوخذ نصر الذهبي الذي أعاد فيه تشييد بناء الزقورة ولذلك فان اشياء كثيرة بدت لهيرودوت مغايرة للصورة الاصلية للزقورة في ايام نيوخذ نصر • فكان بعض اقسامها قد تهدم وبعضها قد تغير عن شكله الاصلي بسبب الثورات الكثيرة التي نشبت في بابل تحت حكم الاخمنيين • كما ان بعض معالم المدينة قد تبدلت عن وضعها الذي كانت عليه في زمــن نيوخذنصر • فمن ذلك ان نهر الفرات كان عند زيارة هيرودوت قد اصبح في مكان غيره في زمن نبو خذنصر • وهكذا نجد اختلافا في معض المعلومات التي سجلها هيرودوت عن الزقورة وعن المدينة ، عما اظهرته نتائج الحفريات الالمانية في السنوات العشر الأولى من بداية القرن الحالى •

يقول هيرودوت في كتابه التواريخ او القصص الجزء الاول ، صفحة المدرد الفرات يقسم المدينة الى قسمين ، ففي وسط احدهما بلاط الملك وهو محاط بسور ضخم وفي وسط القسم الاخر معبد الاله زوس Zeus اى الاله بيل ( بعل ) ، والمعبد بناء مربع الشكل يبلغ طول جانبين منه ( طول ضلعي قاعدته ) ٢ ستاديون (٧) ، أي ٣٦٨مترا ، وله ابواب كبيرة

<sup>(</sup>۷) ستادیون Stadion مقیاس یونانی یعادل ۱۸۶ مترا ویذکر العلامة Meissner ان الجهة الشرقیة من العبد لا تکون جانبا من مربع کامل ای ان زوایتیها لیستا قائمة تماما ۰ ویبلغ طولها ۲۰۹ مترا ۰ Meissner, Babylonien u. Assyrien. I, S. 314, MDOG 29, 36.

من البرونز وكان لا يزال قائما في زماني • ويقوم في وسط المعد صرح صلا مربع الشكل بستاديون واحد (١) • وقد اقيم فوقه صرح آخر وعلى الثاني صرح ثالث وهكذا حتى تصبح ثمانية صروح • ويصعد الى هدة الصروح الثمانية بطريق حلزوني يلف حولها من الخارج • وفي منتصف الطريق مقاء وضعت لمن يريد الاستراحة • ويقوم فوق قمة الصرح الاخير معبد كبير فيه سرير واسع جميل مزين بزخارف ثمينة كثيرة وبجانبه منضدة من الذهب • وليس في هذا المعبد محراب تمثال ولا يبيت فيه احد ما خلا (اذا ما صدقنا الكلدانيين كهنة بيل) امرأة بابلية ، يقول عنها كهنة الاله ، ان الاله مردوك قد اختارها من بين النساء البابليات لتكون في خدمته اثناء الليل اذا ما نزل من السماء الى معبده العالى • ويقول الكلدانيون \_ وأنا لا اصدقهم \_ بان الاله يدخل المعبد بزي شخص ويستريح على السرير » •

ويستطرد هيرودوت في تفسير وجود الامرأة في معبد الاله مردوك العالى فيقول :ــ

« وهناك قصة مشابهة سمعتها من المصريين في طيبة ، من ان امرأة تقضى دائما الليلة في معبد الآله زوس اله مدينة طيبة ومحرم عليها ( هكذا يقولون ) ، ان تضاجع الرجال مثل الامرأة في المعبد في بابل (٩) .

وذكـــر ديودور الذي عاش ســنة ٢٠ ق٠م٠ في تاريخـــه المجلد الثاني ص ٩ . Diodor, Historical Bibliothek, II, p. 9.

فى معرض كلامه نقلا عن تسياس Ktesias الذى كان طبيا يونانيا فى البلاط الاخمينى سنة ٤٠٠ ق٠٥٠ وزار بابل عدة مرات ، ذكر يقول « ولقد شيدت ( سميراميس )فى وسط المدينة ( بابل )معبدا للاله زوس

<sup>(</sup>٨) ويقصد أن طول القاعدة المربعة وعرضها يبلغ ستاديونا واحدا أى ١٨٤ مترا وبعبارة اوضيح ان طول ضلع قاعدته المربعة ٩٢ مترا وهو المقياس الذي يتفق تقريبا مع الابعاد التي حققتها البعثة التنقيبية الالمانية في بابل ٠

Herodot, I, p. 181. -: راجع (٩)

الذي يسميه البابليون بيلوس ( بعل ) • ولقد اختلف الرواة في سسرد الحقائق عن هذا المعبد وبنائه الذي تداعى بسبب تقادم الزمن عليه ولكنهم يتفقون بان البناء كان عاليا جدا وفوق حد التصور بحيث كان باستطاعتهم مراقبة النجوم من وقت طلوعها حتى ساعة افولها • وكان البناء مشيدا بالقار والآجر ، بهندسة جميلة • وفي اعلى صرح من صروحه ثلاثة تماثيل من الذهب للاله زوس وهيرا Heara وريا Rhea

نستنج من رواية ديدور ان زقورة بابل كانت مهدمة في زمن الطبيب الاغريقي تسياس وبقيت هكذا الى النهاية فبعد مرور جيلين على هذا الوصف نجد في تدوين المؤرخ سترابو ، أن الاسكندر الكبير عند دخوله بابل وجد زقورتها قد تهدمت عن آخرها واراد اعادة بنائها ولكن الاجل لم يمهله .

اما المصدر الثالث الذي يعتمد على النصوص المسمارية في وثائق التشييد التي سجلها الملوك الآشوريون والبابليون في الفترة المتأخرة من التاريخ الآشوري وفي زمن دولة بابل الثانية ، وهم الملك اسرحدون الاشوري ونابو بولصار مؤسس الدولة البابلية الثانية وابنه نبوخذنصر ، ثم رقيم الطين الذي عثر عليه ومصدره من الوركاء وكان قد كتبه احد كهنة الوركاء ، وهمو انوبسل شونو سامله المساولة المساملة الموركاء ، وتعتبر محتوياته اهم المعلومات التي دونت عن زقورة بابل ومواصفاتها ، وقد استنسخه آنوبيل شونو عن رقيم طين قديم يعرف باسم رقيم ايزاگلا لانه يصف في الفقرات الثلاث الاولى معبد ايزاگلا الذي يقع مقابل الزقورة اي تمينانكي ، والرقيم المستنسخ يعود الى السنة ٨٢ من الحكم السلوقي

<sup>(</sup>١٠) هيرا Hera : الهة الام عند الاغريق ولاشك أنه يقصد الالهية سريانيثم Serpanitum زوجة الاله مردوك ، اما ريا فهي بحسب الاسطورة الاغريقية ابنة اورانوس وزوجة كرونوس ووالدة زوس .

ولا نعرف ماذا يقابلها في معتقدات بلاد وادى الرافدين ولعله يقصد الالهة اننا (عشىتار) ·

وقد دو آن فی الیوم ۲۲ من شهر کیسلمو و ای فی ۱۲ کانون الاول سنة ۲۲۹ ق م وی زمن حکم الملك السلوقی سلوقس کلینیوکس ویسجل فیه ابعاد اضلاع طبقات الزقورة وارتفاعاتها ویذکر انها تتألف من ست طبقات ومن مخدع الاله مردوك المكون من طبقتین وان هذا المخدع یکون نهایة البرج ویتألف من صحن وست غرف ویها محاریب وغرفة للنوم رمضجع و ومدخل وغرفة للمؤن والهدایا و وقد جاءت القیاسات مقاربة لقیاسات بعثة التنقیب الالمانیة لقاعدة الزقورة (۱۱) و

ان الفقرتين السابعة والثامنة من رقيم آنوبيل شونو تذكر مواصفات الزقورة بالمقياس البابلي وهو العامود المضاعف ولعله المردى الذي يستعمله السفانون واصحاب المشاحيف والابلام • وبذلك اعطيت الابعاد لكل طبقة من طبقات الزقورة بالمقياس المذكور • وهي كما يلي :\_

الطبقة الاولى او الطبقة الارضية : الطول ١٥ عامودين والعرض ١٥ عامودين والارتفاع ١٠٥ عامودين ٠

الطبقة الثانية : الطول ١٣ عامودين والعرض ١٣ عامودين والارتفاع ٣ عامودين ٠

الطبقة الثالثة : الطول ١٠ عامودين والعرض ١٠ عامودين والارتفاع العامودين ٠

الطبقة الرابعة.: الطول ۱/۸ عامـودين والعــرض ۱/۸ عامــودين والارتفاع ۱ عامودين ۰

الطبقة الخامسة : الطول ٧ عامودين والعرض ٧ عامودين والارتفاع ١ عامودين ٠

الطبقة السادسة : الطول ﴿٥ عامـودين والعرض ﴿٥ عامـودين والارتفاع ١ عامودين ٠

<sup>(</sup>۱۱) راجع :ــ

MAI. XXXIV, 293 ff.; t. 25 ff.; MDOG 59; WB. 179 ff; Rs. 1 ff.; 2 P. 45; OLZ. XVII, 201.; Fritz Krischen, Weltwunder Der Baukunst in Babylonien und Ionien, 12 ff.

الطبقة السابعة وعليها المعبد العالى وهو مكون من طبقتين :الطبقة الاولى : الطول ٤ عامودين والعرض ٤٣٣عامودين والارتفاع ١/٢ عامودين • وفوق هذه الطبقة غرفة عليا (عليه) تتوسيط الطبقة السابعة او الطبقة الاولى منها وتعرف بالمعبد العالى •

ثم تنتهى كتابة رقيم الطين المذكور بالعبارات التالية :الحكيم يُسرى (هذا اللوح) حكيما ،
أما الحاهل فلا يجب ان يراه ،

ان هذا الرقيم هو طبق سيخة رقيم بورسيبا وقد استنسخ وقورن معها ونظر فيه ١٠ الوركاء شهر كيسلمو ، يوم ٢٦ سنة ٨٣ ( من حكم ) سلوفس

( الثاني ) الملك •

يتضح من هذا الرقيم أن مدرجات الزقورة أى طبقاتها هى سبعة وليست ثمانية كما ذكرها هيرودوت و ولعله اخطأ فى عدها او انه حسب معها المعيد العالى و والمعروف ان العدد (سبعة) من الارقام المقدسة عند البابلين لان عدد طبقات السماء وكذلك الارض هو سبعة لذلكفان طبقات الزقورة كانت بعدد طبقات السماء وكل طبقة منها كانت تحاكى طبقة من طبقات السبع لذلك طبقات السبع الله فى آخر طبقة من الطبقات السبع لذلك فقد صار مقره او عرشه ، المعيد العالى فوق الطبقة السابعة و وتدخل الطبقة السابعة ضمن المعيد العالى ولذا فقيد أصبح المعيد العالى مكونا من طبقتين ارتفاعهما ٢٠/٢ عامودين اى خمسة اعمدة و

وبالنظر الى ان الحفريات التى اجراها المنقب الالمانى روبرت كولدوفاي فى بابل وزقورتها بين مستهل القرن العشرين وسنة ١٩١٣ ، قد اظهرت أن طول ضلع القاعدة المربعة الشكل هو ١٥٠٠ مترا فيكون عندئذ طول العامود البابلى الذى ذكره آنوبيل شونو ٥٠٠٣ مترا وعندئذ تصبح قياسات الزقورة مقاربة للقياسات التى حققتها البعثة الالمانية وهى كما يلى :

الطبقة الاولى : الطول ٥٠ر٩١ م والعرض ٥٠ر٩١ م والارتفاع ٥٥ر٣٣ م

الطبقة الثانية : الطول ٣٠ر٧٩ م والعرض ٣٠ر٧٩ م والارتفساع ١٨٠٣٠ م

الطبقة الثالثة: الطول ٦٦ م والعرض ٦٦ م والارتفاع ١٠٢٠ م الطبقة الرابعة: الطول ١٨٥٥ م والعرض ١٨٥٥ م والارتفاع ١٠٢٠ م

الطبقة الخامسة : الطول ٧٠ر٤٦ م والعرض ٧٠ر٤٦ م والارتفاع ١٠٢٠٠ م

الطبقة السادسة: الطبول ٥٥ د ٢٣ م والعرض ٥٥ د ٢٣ والارتفاع ١٠١٠ م ٠

الطبقة السابعة : وهي المعبد العالى المكون من طبقتين : الطول ١٤ر٢٤م والعرض ٤٠٤٠ م والارتفام ٧٨ر٢٢ م ٠

وتدل النصوص المسمارية ان المعد العالى كان مشيدا بالآجر الازرق المزجج وانه كان يدعى بالمعد المضيء و فقد ذكر الملك الآشورى أسرحدون (١٨٠-١٦٩ق.م) بأنه شيد برج بابل وأقامه من أساسه وجعل قاعدته المربعة الشكل حوالى ٥٠ مترا (٢٠١٠) كذلك تذكر النصوص المسمارية بأن البرج شيد على قاعدة من اللبن كسيت جوانبها بالآجر وجعلت لها ثقوبا لتصريف مياه الامطار وأن ارتفاعها ٢٠متر ١٠٠ مر وفعت في الادوار البابلية المتأخرة الى ارتفاع أكثر وان مقالبرج شيدت من الآجر المزجج الازرق وبني فوق هذه القمة كانت الغرفة من الآجر المزجج الملون باللون الازرق » و ولا شك أن القمة كانت الغرفة العالمية القائمة فوق المعيد وكانت مضجع الآله و اما اللون الازرق فقد كان من الالوان المقدسة في بلاد وادى الرافدين لانه لون السماء مقر الآلهة ولذلك فقد كان لون المعد العالى ازرقا لكي يحاكي لون السماء بحيث ان ولذلك فقد كان لون المعد العالى ازرقا لكي يحاكي لون السماء فهم لا يستطيعون رؤية الآله مردوك والآلهة الاخرى عند نزولها الى الارض عن طريق الزقورة ومعدها العالى و

BA. III, 250, VI, 20 ff. =: داجع (۱۲)

ومن المحتمل ان تكون فوق مخدع الآل مردوك (مضجعه) قرون كالتي نجدها في احدى المنحوتات الآشورية من الفترة المتأخرة والتي تصور زقورة آشورية وهذه القرون هي رمز الآلهة بصورة عامهة ورمز الآله مردوك كذلك و كانت لمدينة سوسه زقورة لها قرون من البرونز مغروسة في سطح مخدع الهها الرئيسي وقد انتقلت هذه الفكرة الى المسلمين فدخلت في العمائر الدينية كالمساجد والاضرحة و فالمنائر واقبية المساجد تنتهي بهلال من البرونز الذي اتخذه المسلمون شعارا لهم ، وهو يرمز الى الآله القمر (سن ) في بلاد وادى الرافدين وفي حران شمال سوريا (١٣) و

وكانت الزقورة تمثل مكانة مقدسة في معتقدات سكان بلاد وادى الرافدين ولا سيما السومريين و وقد بنيت بهذه الصورة لسكى تكون بمثابة الجبل و فزقورة الآله إلله إللها ، اله العواصف والزوابع في نيبور ( نفر ) كانت تسمى « ببت الجبل » عبل العواصف والزوابع والرباط القائم بين السماء والارض وللجبال مغزى ديني في معتقدات سكان بلاد وادى الرافدين لانها بمثابة الاوتاد التي توازن الارض وتمسكها عن الميلان وفيها تكمن اسرار القوى الخفية للحياة التي تديم الخضرة في الربيع والخريف وتحمل الماء في وديان الانهار اليابسة وترسل الامطار فتحيي الارض بعد موتها وللجبال الهة هي الالهة نن خرصاك (سيدة الجبال ) ، التي تسمى بالام العظمة والعظمة والعظمة والعظمة والعظمة والعلمة والعلم والعلمة والعلم والعلمة والعلمة والعلمة والعلم والعل

اما المصدر الرابع الذي يعتمد على نماذج الطين والمنحوتات الحجرية والآثار الباقية من الزقورات الكثيرة التي شيدت في بلاد الرافدين في فترات متفاوتة من تاريخه القديم الطويل بحيث اصبح في القرن السابع قبل الميلاد لكل مدينة زقورة ، فإن المعلومات المتوفرة لدينا قليلة اذ لم تبق زقورة كاملة من بين هذا العدد الكثير من الزقورات التي كانت تنتشر في ربوع

VAB, IV, 148, III, 26; VAB. IV, 98, II, V 3, 9, I, 2 9, 32, 42, 98, 114, 126.

العراق القديم كما تنتشر اليوم ناطحات السحاب في امريكا • والزقورة الوحيدة من بين زقورات اريدو والوركاء ونفروبورسيبا وسپار ودوركورى كلزو (عقرقوف ) وآشور وكارتكولتي نن اورتا ونمسرود وخرصاط ، التي بقيت قاعدتها ومدرجاتها هي زقورة اور ، كذلك لا توجد هناك صورة منحوته من الفترة الاشورية المتأخرة من القرن السابع (؟) ، تمثل برجــا مكونًا من اربعة طوابق وله مدخل في الوسط يكون الدرج الوسطى تمم درجان جانبيان يؤديان الى الطابق الاول فقط (١٤) • ثم هناك صورة زقورة منحوتة على حجر حدود (كدورو ) يعود الى الملك مردوك بلادان الاول (١١٧٦–١١٦٤ق.م) ووجد المنقب الالماني اندري في أثناء أعماله التنقيبية في آشور ، نماذج من الطين لبيت مكون من اربعة طوابق يظن انه يرمز الي شكل الزقورة يتبين من جميع ما تقدم أن الزقورة عبارة عن مصطبة كبيرة مربعة الشكل تحمل الصرح المدرج، يحيط بها سور كبير ليفصلها عن بقية اقسام المدينة • وقد بنيت هذه المصطبة الضخمة او القاعدة مع الابراج التي تقف عليها: الواحدة فوق الاخرى كصناديق لعب الاطفيال المتفاوتة في الحجم ، من اللبن بهيئة دكات كبيرة ووضع بين طبقات اللبن الحصير والقصب والبردى لزيادة التماسك • وتركت فتحات في جوانب البرج وعلى طول ضلعه بابعاد وارتفاعات معينة لتصريف مياه الامطار • وقد دعاها المستر وولى الذي نقب في اور بـ « الثقوب الباكية » • وكسيت جوانب الزقورة مـن الخارج بغلاف من الآجر • ويصعد الى طبقاتها من درج وسطى ودرجـين جانبين تستند على بناء مرتفع واجهته مستطيلة الشكل كما في زقورة اور ، ثم تستمر هذه الدروج بنفس الطريقة التي تظهر في واجهة الزقورة • او

Dombart, Zikkurat et Pyramide, 42. ff.; 14. MEISSNER, Babylonien und Assyrien, I, Abb 117.; MDOG, 53, 51.

تتخذ شكلا حلزونيا كما في ملوية سامراء التي لا يشك في انها بنيت بحسب مخطط الزقورة ومن مدرجات ستة ( حلزونات ) وغرفة عالية •

ومن الجدير ذكره ان المصطبة الكبيرة او الدكة الضخمة التي تحمل الصرح المدرج أثرت في العمارة الاسلامية ولاسيما في فن العمارة للمسلجد اذ كانت اساسا لمخطط المنارة وقاعدتها • فالمنارة في الحقيقة هي برج المسجد او الجامع فمثلما كانت الزقورة تبني في مقدمة المعبد ببعد يسير كذلك فقد وجدنا ان المنارة تبني امام المسجد وهذا ما نراه واضحا في ملوية سامرا وجامعها الكبير (جامع المتوكل) •

اما المخدع او الغرفة العالية الواقعة فوق المعد والتي تكون قمسة الزقورة فكانت تعرف باسم شاخورو Sahuru ومعناه غرفة الانتظار او غرفة الاستقبال التي يمر منها الاله عند نزوله من السماء • وهذه الغرفة موجودة كذلك في المعد الارضي تعرف بالاسم نفسه وتكون في هذه الحالة الغرفة التي تنقدم المصلي او قدس الاقداس ، فقد كان ينتظر فيها الكهنة والمتعدون حتى يفتح رئيس الكهنة (الاوريكللو) لهم باب قدس الاقداس الذي يحوى تمثال الاله (۱۵) •

للزقورة من وصف هيرودوت وديودر وغيرهما من المؤرخين الاقدمين صورة للزقورة من وصف هيرودوت وديودر وغيرهما من المؤرخين الاقدمين صورة مطابقة للحقيقة والاصل وفي مقدمتهم الرسام الهولندي بروغل Brughel (١٥٢٥ - ١٥٢٥) الذي عاش في فينا • فقد رسمها بشكل حلزوني • ثم الرسام فلكنبورش Valkenborch (١٦٢٥ - ١٦٥٤) الذي رسم صورة زيتية لزقورة بابل ولكنه أضفي عليها كثيرا من الخيال الجميل الرائع وهندسة الناء للملاعب الرومانية •

<sup>(</sup>١٥) راجع :-

Frankfort, Art and Architecture in Mesopotamia, p. 6. ff.

وحاول عدد آخر من علماء الاثار ان يتخيلوا صورة لزقورة بابك مطابقة للاصل معتمدين على وصف المؤرخين والنصوص المسمارية واخبار ملوك وادى الفدين القدامي امثال دومبارت Dombart وشيبي Chepiez وكولدوفاي واونگر وعلى ان الصورة التي تخيلها البروفسور اونگر اصبحت هي المعول عليها لانها جاءت مطابقة للحقيقة اكثر من غيرها و



# العماد فات البرنغالية مع الخابيج العربى ١٦٥٠ ـ ١٦٥٠

الدكتور محمود على الداود المدرس فى قسم التاريخ

يرجع الاستعمار الاوربي الحديث في الخليج العـربي الى القــرن السادس عشر عندما استهدفت السياسة الخارجية البرتغالية ازاحة الاحتكار التجاري من عرب البحر المتوسط والشرق الاوسط الذين سيطروا على زمام الحركة التجارية بين اوربا واسيا • لقد كانت التجارة بين الشـــرى والغرب تتبع طريقين رئيسيين وهما طريق البحر الاحمر ومصر وطريق المخليج العربي والعراق وسوريا وكان كلا من هاذين الطريقين تحت السطرة العربية (١) • وفي مناسبات عديدة أغلقت هذه الطرق لمنازعات وصعوبات سياسية وقد أدى ذلك أضرارا جسيمة بالحاجيات الاوربية من البضائع اشرقية ما عدا تلك التي كانت تنقل عن طريق وسط آسيا • وكانت فينيسيا وجنوة من أهم الدول الاوربية التي تاجرت مع الشرق على نطاق واسع في بداية القرن الخامس عشر ، ولكن الاخيرة خسرت مركزها الممتاز في التجارة الشرقية على أثر استيلاء الاتراك على القسطنطينية في ١٤٥٣ كما أن سياسة الماليك الاقتصادية في مصر قد أفقدت فينيسيا ماتبقى لها من أفضلية • ولقد أصبح من الواضح أن اكتشاف طرق جديدة الى الهند وجنوب شرق آسيا سيدر فوائد عظيمة على الدولة الاولى التي تعمل على تحقيق هذه الغاية وتهدف الى الابتعاد عن الطريق التقليدية عبر الشرق الاوسط • وكانت البرتغال هي الدولة الاوربيـة الاولى ذات الاهـداف الاقتصادية الواضحة في التجارة والاستعمار ليس فقط في الخليج العربي

<sup>(1)</sup> Ballard, G.A. Navigators of the Indian Ocean Prior to the era of European Dominion, Marines' Mirror, 1924, Ap. pp. 10-20.

بل بعد فترة وجنزة في الهند وجنوب شرق آسا • ولا تزال مستعمرة گوا ، على ساحل الهند الغربي ، تمثل الاصول الاولى للاستعمار الاوربي فى آسـيا ومن هناك انتقل البراتغاليون وحلفائهم من هولنديين وانـكليز وفرسيين الى جزر الهند الصينية وموانىء الصين يثبتون أقدام استعمارهم الاقتصادى ثم العسكرى والسياسي حتى مطلع القـرن العشرين • وكان الملك البرتغالي دوم هنريك (Dom Henrique) م ١٤٦٠ م الذي عرف بالملاح ، هو أول من وجه أنظار الأوربين الى الشرق عن طريق جديدة عبر رأس الرجاء الصالح والمحيط الهندي وذلك على أثر الفتوحات التركبة في الشرق الاوسط (٢) • وقد تبلورت الجهود والاهداف البرتغالية الاستعمارية في عهد الملك دوم أفونسو الخامس (Dom Affonso V) ١٤٩٥-١٤٨١ والملك دوم جواو الثاني (Dom Joao II) المكامـ ١٤٨١ المكامـ وأرسلت بعثات استكشافية عددة إلى الشرق كان أولها بعثة پارتولميو دياز (Bartholomeu de Diaz) في ١٤٨٦ الذي أبحر حول رأس الرجاء الصالح دوز، أن يعرف أنه دار حول النقطة الجنوبية من أفريقيا • وفي مطلع سنة ١٤٨٧ قسام الرحسالان البرتغساليسان جواو پيرس دى كوفيلاو (Affonso de Paiva) وأفونسو دي يافيا (Joao Peres de Covilhao) برحلة حول الشرق يتحثون فيها عن بلاد التوابل وقد افترقا عند عدن فسار الاول الى گواو ومنها الى هرمز في الخليج العربي ثم قفل راجعا الى القاهرة عبر العسراق وسوريا وأما الثاني فقد استقر في الحبشة معوثا للملك البرتغالي لدى الدولة الجشية المسيحية • وفي آب ١٤٩٨ كان فاسكو دى كاما (Vasco de Gama) ، الذي كان قد أبحر من البرتغال ، قد وصل الهند عبر رأس الرجاء الصالح ، وقد انتهت حملته الكبيرة في مدينة ليشبونة في ايلول ١٤٩٩ • وان أهم نتائج الرحلة الاخيرة هو ظهور

<sup>(2)</sup> Lorimer, J. G. Gazetter of the Persian Gulf, Secret, Historical, Part. I. Vol. I. Proceedings of the Portuguese In the East. pp. 1-6.

ما يعرف بالثورات التجارية في أوربا وظهور أهمية البرتغال في ميدان السياسية الاوربية وفي ميدان الاحتكارات التجارية الجديدة وأصبح ملوكها يلقبون بـ « أسياد الفتوحات والملاحة والتجارة في الهند والحبشة وبلاد العرب وفارس » • وقد استطاع الملك مانويل الاول (Manoel I) العرب وفارس » • وقد استطاع الملك مانويل الاول (Francisco de Almeid) باستيلاء على كل من عدن وهر مز ومالقا • ولأجل تحقيق آماله الاستعمارية في الشرق أرسل الاميرال فرانسيسكو دى الميدا (Francisco de Almeid) الى الهند وعينه حاكما على المستعمرات في الشرق وقد اتخذ الاخير مدينة كوشين في الهند الصينية عاصمة له • وفي خلال ١٥٠٦ وصلت أساطيل كوشين وي الهند الصينية عاصمة له • وفي خلال ١٥٠٦ وصلت أساطيل عربية وتركية الى شواطيء الهند لنجدة الامراء المسلمين هناك في صراعهم ضد الفتوحات البرتغالية وكان اندحار الاساطيل الاسلامية فاتحة للسيادة البحرية في جنوب آسيا والمحيط الهندي وخليج عمان •

وتعتبر سنة ١٥٠٦ نقطة تحول مهمة في حركة الاستعمار الاوربي في جنوب آسيا ففي تلك السينة غادر الفونسو دى البوكرك (٣) في جنوب آسيا ففي تلك السينة غادر الفونسو دى البوكرك (Affonso de Albuquerque) ليسلم منصبه الجدد في الهند كنائب للملك ، وكان يهدف الى تأمين طرق المواصلات البحرية من العرب والاستيلاء على نقطتين مهمتين ذات استراتيجية بالغة وهما سوقوطرة (Soqotrah) ووهر مز وقد صادف أسطوله مقاومة ضعيفة في مياه خليج عمان والخليج العربي وخاصة في مسقط وعمان وقد استعمل البحارة البرتغاليون قسوة متناهية في القضاء على هذه المقاومة ، وقد رفض السيخ سيف الدين حاكم جزيرة هرمز التسليم للاسطول البرتغالي الضخم واشترك أسطوله الصغير بمعركة حامية مع البرتغاليين أجبرتهم على التوقيع على معاهدة الصلح في أيلول ١٥٠٧ التي اعترف بسوجها البرتغاليون بالشيخ سيف الدين حاكما

<sup>(3)</sup> Albuquerque, Affonso de, "The Commentaries of the Great Affonso Dalboquerque, 4 Vols. Hak. Soc. 1875.

على جزيرة هرمز مقابل قبوله الحماية البرتنالية (٤) • ولمن المعروف أن تهديدات الشاه الفارسي اسماعيل هي التي أملت على الشيخ سيف الدين اتخاذه هذا الموقف •

وقد حدث انشقاق في صفوف البحرية البرتغالية وقد تزعم دي المبدا المعارضة ضد نائب الملك مما اضطر الاخير الابحار الى الهند وهناك اعترف به نائبًا للملك البرتغالي في الهند وقد استقبل في عاصمته كوا وفودا رسمة من شماه فارسى وشيخ جزيمرة هرمز • وفي فترات مختلفة من حكم البوكوك في الهند هدد الاسطول التركي الممتلكات البرتغالية من البحر الاحمر ولكن نائب الملك اعتبر استعادة هرمز أكثر أهمية من الوجهة الاستراتيجية من الاستيلاء على ميناء عدن • وفي ١٥١٥ غادر اسطول برتغالي ضخم مياه الهند (٥) متوجها الى الخليج العربي وكان غرضه الاستيلاء على جزيرة هرمز التي كانت في تلك السنة معرضة لثورة داخلية زاد سعيرها الفرس الذين كانوا يعتبرون هرمز قاعدة بحرية مهمة للدفاع عن شواطيء بلادهم من الغارات العريبة والتركية والبرتغالية ، وكان البرتغاليون يكونون نصف الحملة الاخيرة أما النصف الثاني من الرجال فكان جلهم من مواطني جزر مالابار ومن العبيد • وكان الوضع الداخلي في هرمز عاملا مهما في انتصار الحملة وقد حاول الفرس جذب البرتغاليين الى نوع من التحالف العسكري والتعاون الاقتصادي ضد الاتراك فعرضوا عليهم تجهيز فارس بسفن حربية للاغارة على البحرين وقطف وكذلك تقديم مساعدات عسكرية للقضاء على ثورة محلية في ولاية مكران مقابل التنازل عن ميناء جوادر للملك البرتغالي. وفي ٢٠ اكتوبر مرض البوكرك الذي عين ابن أخيه پيرو (Pero) قبطانا على قلعة هرمز وغادر الجزيرة

<sup>(4)</sup> Curzon, G.N., "Persia and the Persian Question". Vol. II, p. 415.

<sup>(5)</sup> Danvers, E.C., "the Portuguese In India." 2 Vils. 1894.

متوجها الى الهند وقد توفى على ظهر سفينة وكانت على أميال قليلة من العاصمة گوا<sup>(٦)</sup> •

وكانت وفاة نائب الملك قد أضعفت نفوذ البرتغاليين في الهند وجنوب آسيا وشاع الذعر في صفوف البرتغاليين في المحيط الهندي وازداد خطر الاسطول التركي الذي لم يقتصر نشاطه على مياه البحر العربي بل تعداه الى الخليج العربي أهم نقطة استراتيجية في طريق المواصلات البرتغالية • وفي نفس ألوقت ازدادت معارضة سكان الخليج العربي ضد الاستعمار البرتغالي البغيض الذي لم يتوان عن استعمال اقصى ضروب الوحشية في سبيل جمع الضرائب من السكان • وكان أهالي هرمز والبحرين وصحار ومسقط يتعاونون مع شيخ هرمز في سبيل دحر الاحتلال البرتغالي • وقد أرسلت حكومة الهند البرتغالية قطعات من الاسطول البرتغالي لأجل القضاء على المعارضة المحلية في الخليج العربي وقد دمرت هذه القطعات مدينة صحار وحاصرت هرمز التي دافع عنها شيخها العربي دفاعا مجيدا ولما ازدادت نيران مدافع الاسطول البرتغاليين طلب من الاهليين حرق المدينة والاستحاب الى قشم و ودخل البرتغاليون ميناء هرمز وسط بيران ملتهبة قضت على أسواق المدينة التي كانت بمحق أغنى أسواق العالم بمنتوجات الشرق من التوابل والمنسوجات الحريرية وقاعدة دولية مهمة في تجادة اللؤلؤ • (٧) وأجبر البرتغاليون شيخ هرمز الجديد على توقيع معاهدة مناب في ٢٣ تموز ١٥٢٣ التي ألغت الحماية البرتغالية على الجزيرة وربطتها رأسا بالحكومة البرتغالية في ليشونة ، وبذلك ضعف أمل سكان هرمز في، الحكم الذاتي وأصبحوا جزءا من الامبراطورية البرتغالية وتحت حكم الاستعمار البرتغالي المباشر • ولم تهدأ الثورات في الخليج العربي ضد

<sup>(6)</sup> Bargosa, Durate, "The Book of Durate Barbosa," 2 Vols, 1918. Val. I. pp. 90-109.

<sup>(7)</sup> The Travels of Pedro Teixeira, with His "Kings of Harmuz", And Extracts From His "Kings of Persia", Hakl. Soc. 1902. p. 2.

الاحتىلال البرتغالى ، وبالرغم من جميع أعمال العنف التى استعمالها الاسطول البرتغالى ضد الاهالى فى هرمز فقد ظلت تلك الجزيرة تقاوم بعنف أشد وأقوى وفى سنة ١٥٢٩ أمر الملك البرتغالى بترحيل كافة القوى والجماعات المعارضة للحكم البرتغالى وكان على رأس المعارضة الشيخ شريف مستشار شيخ هرمز السابق وقد انفصلت جزر البحرين فى هذه الفترة عن شيخ هرمز وفشلت جميع محاولات الاسطول البرتغالى لاستعادتها ومن شيخ هرمز وفشلت جميع محاولات الاسطول البرتغالى لاستعادتها و

وبينما كانت الثورات مستعرة ضد الاسطول البرتغالي في الخليج العربي كان الاتراك ينتهزون الفرص لضم الخليج العربي الى منطقـــة نفوذهم في الشرق الاوسط وكانوا يهدفون الى السيطرة على جنوب العراق وخاصة على ميناء البصرة • وقد أرسل الاتراك أسطولا ضخما من البحر الاحمر للدخول في العمليات البحرية في مياه هرمز ومسقط ضد الاسطول البرتغالي • وكان حاكم مصر ، سليمان باشا ، يحاول اقناع الباب العـالى بأهمية الخليج العربي بالنسبة للاستراتيجية التركية في الشرق وكان هذا الحاكم هو أول مسؤول تركى وجه أنظار استنبول الى الهند وقد قام فعالا خلال سنة ١٥٣٨ بقيادة حملة عسكرية تركية الى شواطيء الهند . وبالرغم من الشجاعة التي أبداها الاسطول التركي ولكن مجهوداته في غزو الهند لم تفلح فقفل راجعا الى البحر الاحسر • وقد ازداد الصراع بين الاتراك والبرتغاليين من أجل السيادة على الخليج العربي بعد ســــنة ه ١٥٥٥ و في تلك السنة أعلن أهالي القطيف قبولهم للسيادة التركية التي كانت قد تركزت حديثًا في البصرة • وكانت مقاطعـة القطيف تعتبر من ممتلكات شيخ هرمز الذي طلب من الاسطول البرتغالي استعادتها من الاتراك فأسرع البرتغاليون بأرسال ١٩ سفينة تقل ١٢١٠ من الرجال الى القطيف التي انسحب منها الاتراك منوجهين الى البصرة • وفي البصرة استعد الاتراك للقيام بسلسلة من الغارات السريعة على المراكز البرتغالية في الخليج العربي وقد تمكن پير بــك من الابحــار في الخليج العربيـــ بأسطول ضخم واتجه نحو الجنوب حتى وصل الى مسقط واستولى عليها ورفع العلم التركى على قلعتها البرتغالية • وبالرغم من المجهودات الهائلة التى بذلها الاتراك في مياه الخليج العربي ضد البرتغاليين ولكنهم أصيبوا بنكسات متعاقبة وذلك بنتيجة فقدهم لوحدة الاهداف السياسية في الخليج، فقد اضطروا الى تبديل قادة الاساطيل في تلك المياه عدة مرات خلال سنة واحدة فقد توالى قيادة الاسطول التركى في سنة ١٥٥٢ پير بك ثم مراد بك وعلى چلبي (^) • كما أنه فشل حكمهم في مسقط كان ظاهرة جلية في معارضة الاهالي لهم واعتبروهم محتلين فاتحين لايقلون طمعا عن البرتغاليين وفي سنة ١٥٥٥ حاول الاسطول التركى غزو البحرين ولكنه أرجع على أعقابه نتيجة للتعاون البحرى والتحالف بين الرئيس مراد نائب شيخ هرمز والمرتغاليين وافرس •

لقد انضمت البرتغال الى أسانيا في ١٥٨٠ ولم تسترجع استقلالها الا في سنة ١٦٤٠ ولكن نفوذها في الخليج العربي ظل مستمرا الى سنة ١٦٢٧ وقد ازدادت مقاومة سكان الخليج للاحتلال البرتغالي وخاصة في هرمز ومكران وفي هذه الفترة بالذات بدأ الاتصال البريطاني بالخليج العسربي وفي سنة ١٥٨٣ قام أربعة من المغامرين الانكليز وهم رالف العسربي وفي سنة ١٥٨٣ قام أربعة من المغامرين الانكليز وهم رالف وحيون نيوبري (John Newberie) من التجار و وليم ديدز (William Deeds) وهو تاجير مجوهرات و جيمس ستوري وليم ديدز (James Storsy) وهو رسام برحلة من طرابلس في سوريا متوجهين صوب بيره جك ومنحدرين في نهر الفرات اللي الفلوجة فبغداد ومن هناك عبروا دجلة الى البصرة فالخليج العربي حيث ألقي القبض عليهم في هرمز واتهموا من قبل البرتغاليين بالتجسس وقد أرسلوا بعد حين الى عاصمة الهند البرتغالية گوا حيث بقوا في الاسري مدة من الزمن (٩)

لا تزال البرتغال الامة الاوربية الوحيدة الممثلة في الخليج العربي في سنة ١٦٠٠ ولا يزال الاسطول البرتغالي سيد الموقف في مياه الخليج

<sup>(8)</sup> Persian Gulf Gasetter. Secret. Vol. II. Historical. P. 7.

<sup>(9)</sup> Wilson, A, "The Persian Gulf." 1954. p. 127.

بعد أن رفرف العلم علم البرتغال هناك في ١٥٠٧ وقد انتشرت القواعد العسكرية البرتغالية في جزيرة هرمز والبحرين وفي قشم ومسقط وربما عمان • كانت عاصمتهم هرمز قاعدة لهم في التجارة بين الشرق والغرب وقد طرأ ضعف تدريجي على القوى البرتغالية الاستعمارية نتيجة لانضمامها السياسي الى أسبانيا ، كما ظلت السياسة الخارجية البرتغالية في الفترة السياسي الى أسبانيا ، كما ظلت السياسية الخارجية البرتغالية في الفترة الذي كانت فيه البرتغال تعان من شدة الحكم الاسباني كانت هولندا قد تحررت من السيطرة الاسبانية وأخذت توجه اهتمامها الى جزر الهند الشرقية الهولندية في سنة ١٥٩٥ في امستردام وارسلت في تلك السنة سفينتين تجاريتين الى مياه جنوب شرق آسيا •

وقد أخذت انكلترا توجه هي الاخرى اهتمامها بالشرق وخاصة بعد الانتصار الذي أحرزه الاسطول الانكليزي على أسبانيا في معركة الارمادا الشهيرة في سنة ١٥٨٨ ومن ثم تأسيس ما يعرف بشركة الهند الشرقية الانكليزية برأس مال قدره ١٨٨٨٣٠ وباون وبعد هذه الفترة أخذت الحكومة الانكليزية ترعي بصورة رسمية وتساهم في الاحتكارات الاقتصادية في آسيا وتعتمد على الشركات في وضع الحجر الاساسي لاستعمارها الطويل الامد في الشرق الاوسط وجنوب آسيا وجنوب الشرق ولشرق ولشرق والشرق والشرق والشرق والشرق والشرق والشرق والشرق والمساسي الشرق والشرق والشرق والمساسي الشرق والشرق والمساسي الشرق والمساسق الشرق والمساسي وجنوب السيادة والشرق والمساسق الشرق والمساسق المساسق والمساسق وال

ترجع الاصول الاولى للعلاقات البريطانية مع فارس والخليج العربي الى مجهودات شخصية قام بها بعض المغامرين الانكليز وعلى رأسهم السير انطوني شيرلي (۱۰) (Sir. Anthony Shirley) الذي قام برحلة غير رسمية الى بلاط الشاء الفارسي عباس الاول وكان هدفه الرئيسي هو محاولة اقناعه بفكرة التحالف مع الانكليز ضد التوسعات التركية والعمل على تأسيس

<sup>(10)</sup> Sherley, A "True Report of sir Anthony Sherley Journey Overland to Venice, from thence by sea to Antioch, Aleppo, and so to casbina in persia" 1600.

التجارة الانكليزية على قواعد قوية في الشرق الاوسط • وكانت أساليب هذا المبعوث الانكليزي قد جذبت قلب عباس الاول الذي لم يكتف بطرد السفير التركي الذي بعثته حكومة الاستانة للعمل على خلق جو من الثقة بين تركيـا وفارس بل أعلن بصورة رسـمية بأن أبواب فارس مفتوحـة للتجار الاوربيين • وكان الاعلان الشاهي الاخير الذي منح هؤلاء التجار امتيازات واسعة ، قد وضع الاساس لفكرة الامتيازات الاجنبية التي ذهبت ايران ضحية رخيصة لها في خلال لقرون الاربعة القادمة • ومن المعروف أن الحكومة الانكليزية لم تطمئن الى اخلاص السير انطوني شيرلي الذي طالما اشتغل لمصالح عباس لاول الشخصية وأناب عنه في مفاوضات سرية مع حكام روسيا كما وقع بالنيابة عنَّه معاهدات تجارية مع ألماسيا وأسبانيا وايطاليا • وقبل وفاة السير أنطوني في ١٦٣٠ كان عباس الأول قد استعمل أخاه روبرت ، الذي كان قد ترك في طهران رهينــة عند الشـــاه ، لنفس الاغراض الدبلوماسية السبابقة وكانت رسيالة روبرت بصورة مختصرة تهدف الى العمل على توطيد العلاقات بين فارس والدول الاوربية من جهة واضعاف موقف الاتراك في العلاقات الدولية من جهة أخرى • وبعد أن قام روبرت بزيارة كل من بولندا وألمانيها في ١٦٠٩ وايطاليها في ١٦١٠ اتجه نحو مدريد حيث وضع بين يد المسؤولين الاسبان فكرة جديدة في العلاقات التحارية مع الشرق ملخصها أن تتعاون اسبابيا مع فارس في نقل طرق مواصلات الحرير الفارسي من تركيا الاسيوية الى هرمز في الخليج العربي • وفي ١٦١١ وصل روبرت شيدلي انكلترا وقابل الملك جيمس في بلاطه « هامتون » وعرض عليه رسائل الشاه الفارسي التيأشارت الى اهمية فتح العلاقات التجارية فين فارس وانكلترا ، وقد خابت محاولات روبرت في انكاترا وذلك لعدم موافقة تجار شركة الهند الشرقية عن مشروعاته حشية اغضاب الاتراك الذين كانوا مسيطرين على التجارة الشرقية عبر وادى الرافدين وسهل الجزيرة وهو أقصر طريق الى اوربا - وتن قاوم

الرأسمالى المعروف السير توماس راو<sup>(۱۱)</sup> (Sir. Thomas Roe) مشاريسع روبرت شيرلى ولم يتوان بان يصفه بالخيانة والعمال لحساب الجاسوسية الفارسية •

والواقع ان نجاح حركة الاستعمار البريطاني في الشرق الاوسط والخليج العربي يرجع بالدرجة الاولى الى وضوح اهداف الحركة الاستعمارية من جهةوالى التعاون الذي ساد بين الرأسماليين الانكليز والعمل على تحقيقه اهداف الشركات الاحتكارية عن طريق الدبلوماسية والرشوة والابتعاد قدر الامكان عن المغامرات الشخصية • كما ان الشــركات الانكليزية التي اهتمت بتحارة فارس وخليج العرب اخذت تنظر الى الهند بعين استعمارية صرفة وكان الانكلىز يعملون لاجل القضاء على امبراطورية المغول هناك • وقد ارسلت شركة الهند الشرقية اثنى عشر قافلة تجارية الى الهند في الفترة ١٦٠٠ - ١٦١٢ ، وقد قدم الامراطور الهندي أكر امتيازات واسعة الى التجار الانكليز واعقب ذلك تأسيس مصنع انكليزي للحسرير في مدينة سيورات في ١٦١٣ • وكان تومياس الدورث (Thomas Aldworth) وأول كيل لشركة الهند الشرقية الانكلزية (۱۲) في الخليج العربي • ويرجع اليه الفضل في توسيع التجارة الانكليزية في كل من ايران والبحرين وقد حصل على فرمان من الشاه الفارسي في ١٦١٦ بشأن حرية التجارة الانكليزية في الامراطورية الفارسية • وقد بدأت الدوائر الاستعمارية في شركة الهند الشرقية في لندن تعمل على زج الحكومة الانكليزية في الحركة الاستعمارية في الهند وطلت من الاخيرة ارسال ممثل رسمي الى بلاط امراطور المغول واقترحت ان يكون السير توماس راو هذا الممثل • ومن المعروف ان الاخير كان احـــد كبار

<sup>(</sup>II) Roe, T. "The Embassy of Sir Thomas Roe ..... as Narrated in his Journal and Correspondence. Hak. Soc. 1899.

<sup>(12)</sup> Bruc, J. "Annals of the Honorable East-India Company. 3 Vals. 1810.

الرأسماليين الانكليز الذين ساهموا في تأسيس الشركة المذكورة •

وقد اخذ النفوذ البرتغالى فى الخليج العربى يضعف تدريجيا بعد المهروا مواقعهم على الساحل الفسارسى وفى ١٦١٧ و ١٦١٥ انهزم اسطولهم الضخم أمام الانكليز فى معادك سورات الشهيرة وفى المهر المؤرد الهندى بضعف مركزهم الدولى وقد ترك نفس الوقت شعر الامبراطور الهندى بضعف مركزهم الدولى وقد ترك الاسطول البرتغالى جزر البحرين فى ١٦٠٢ الى الشاه الفارسي وفى ١٦٠٨ غارت القوات الفارسية على المستعمرات البرتغالية فى هرمز وقد أستمر الحكم البرتغالى فى ميناء بندر عباس (التي كانت على الدوام تحت تهديدات شيخ قبائل اللار الفارسية) حتى ١٦١٥ عندما طردوا من قبل الفرس الذين حاصروا الميناء عدة اشهر وقد انتقل النشاط البرتغالى الى ساحل عمان حيث قام الاسطول البرتغالى بمساعدة بعض القبائل العربية المتحالفة بالاستيلاء على مينياء صحار (أهم موانىء سهل الباطني العماني) وكان هدفهم القضاء على الاهمية التجارية لذلك الميناء الذي أخذ ينافس مسقط وهرمز باهميته الاقتصادية وقد سلم السيخ محمد حاكم ميناء صحار للمغيرين الذين فتكوا بأفراد الحامية خلافا لشروط الصلح و

وبينما كانت الحرب مستمرة بسين الفرس والبرتغاليين في المخليج استمرت العلاقات الدبلوماسية بين بلاط مدريد وبلاط اصفهان • وقد استقبلت السلطات البرتغالية في گوا في ١٦٦٣ السفير الايراني دانشس بك (لدى بلاط ملك اسانيا والبرتغال) ورجع الى فارس بمثل ما استقبل به من حفاوة وأكرام • ولكن الظاهر من الوثائق ان الشاه لم يكن على وفاق مع السفير الذي اتهم بفشل مهمته الدبلوماسية ، وقد قتل في يوم وصوله طهران (١٣٠) • وقد اتهم السفير دانش بك بانه شجع سفر المشرين الاسبان الى فارس وقد رافقه الى الشرق فعلا احد الاساقفه الكاتوليك الذي بعد ان مكث مدة قصيرة في صفهان ورأى صعوبة تحويل انظار الفرس

<sup>(13)</sup> Purchas. His Pilgimes. In Five Books. 1625. Also Glasgow, 20 Vols, 1905. 7. Vol. 11. p. 1730.

الى المسيحية عاد فأستقر في هرمز • وقد فتحت بعد ذلك مفاوضات بين مدريد واصفهان بشأن منح امتيازات صناعة الحرير للتجار الانسان • وقد نصح الشاه عباس البلاط الاسباني بعدم ارسال رجال الكنيسة كمبعوتين دبلوماسيين لانه كان يشك في نواياهم السياسية ورفض التفاوض مع رجال السياسة والدبلوماسية وبينما كان الشاه مشغولا بالقضاء على الاسلول البرتغالي في هرمز والخليج العربي كان السفير الاسلامي الجديد دون كارسيا دي سيلفا فيكوريا Don Garcia de Silua Figueroa في طريقه من مدريد الى اصفهان •

وقد عمل الشاه عباس على اسرجاع المتلكات الأيرانية من سيطرة الاتراك الذين كانوا يحتلون تفليس وتبريز ونهاؤند الى الشيرق من كرمنشماه • وقد نححت محاولات الشاه عباس بعد ١٦٠٠ في استعادة المقاطعات المفقودة وقد استولى على نهاوند في ١٦٠٧ وعلى تبريز في ١٦٠٣ وحاصر اريفان وبغداد في ١٦٥٠ • وقد سحب الشاه قواته من بغداد ليدحر الاتراك في معركة حاسمة اشترك فيها الرأسمالي الانكليزي المغامر السير روبرت شيرلي الى جاتب الفرس ونال ثلاثة جروح بليغة • وكانت السياسة البريطانية في فارس والخليج العربي منذ البداية تهدف الى نيل الافضلية في الاحتكارات التجارية والمشاريع الاقتصادية على الدول الاوربية الاخرى من جهة وعلى الحكم والتجار المحليين من جهة اخرى • وكان السفير البريطاني في بلاط اصفهان ، السير توماس راو ، يرمى الى فتح بندر عباس للتجارة الايطالية ومنع البرتغاليين والاسبان من الحصول على أي, فرمان من الشاء يضر بالمصالح التجارية البريطانية ولم يتردد السفير المذكور عن تهديد الشاء علنا اذ هو اذعن للمطالب الاسبانية والبرتغالية • وقد عمل السفير الانكليزي على تسهيل مهمة الباخرة الانكليزية « حيمس » التي وصلت الى سورات في تشرين الثاني ١٦١٥ تحت قيادة. وليم كانوك (Willam Cannock) الذي أسس أول فرع تجاري انكليزي في مدينة شيراز (١٤) .

<sup>(14)</sup> Calender of State Papers, 1513-1616, No. 765.

وقد حصل كانوك (۱۰ وجماعته على فرمان من الشاه فى آب ١٦١٧ وقد اوصى ذلك الفرمان بوجوب التبادل الدبلوماسى بين انكلترا وفادس وتعيين الاخيرة سفيرا لها فى بلاط « هامتون » وتبادل المنافع التجارية والحقوق الدولية الملحقة بينها وبين تجار البلدين و وتعهد الشاه بحماية القوافل التجارية الانكليزية واعفاء الرعايا الانكليز فى المنول أمام محاكم فارسية والسماح لهم باقامة شعائرهم الدينية بحرية وحمل الاسلحة للدفاع عن انفسهم و والمعروف ان المفاوضات التجارية والدبلوماسية بين كانوك والشاه جرت دون علم السفير الانكليزى فى اصفهان الذى غضب من قيام كانوك بتلقيب نفسه سفيرا للملك الانكليزى واتهمه بتبذير اموال شركة الهند الشرقية و وقد شك الشاه من أمر الانكليز الذين انقسموا على انفسهم وتقدم الان سفيرهم يطلب فرمانا جديدا واخذ الشاه يعمل على اعادة العلاقات العامة مع الدولة البرتغالية وقد أرسل السير روبرت شيرلى فى ١٦١٢ الى الهند لحل مشكلة احتكار الحرير وقد وصل الاخير الى مدريد فى ١٦٢٢٠

وفى فارس استغل الممثلون الجدد لشركة الهند الشرقية الانكليزية المنافع التى حصل عليها كانوك بالرغم من الشقاق الذى ظهر بينهم وخاصة بسين باركر (Barker) ومرونوكس (Monox) وقد أوصل السير توماس راو البعثة الجديدة التفاوض مع الشاه على اعتبار ان كانوك كان سفيرا رسميا يمثل البلاط الانكليزى وكان غرضه الحصول على حق حرية التجارة فى شيراز وكان راو يعتقد باهمية التفاهم مع اسبانيا فى سبيل سلامة التجارة بينما كان بقية ممثلى شركة الهند الشرقية يعتقدون بوجوب محالفة الشاه لاجل طرد البرتغاليين من الخليج العربى وبذلك تصبح بمع تجارة منطقة الخليج بما فى ذلك فارس والعراق احتكارا للشركة المذكورة وقد تمكن من الحصول على امتيازات تجارية فى فترات مختلفة وفى فترات مختلفة وفى فترات مختلفة وفى الشاه على منع تصدير الحرير الى أوربا عن طريق تركيا

<sup>(15)</sup> Letters Received By the East India Company. Vol. VI. pp. 273-297.

أو الى اسبانيا والبرتغال وجعل حق الشراء احتكارا لشركة الهند الشرقية وحدها • وفي الوقت الذي استمر فيه الانكليز على فتح محطات تجارية متعددة في جنوب ايران قام الملك جيمس ملك انكلترا في ١٦٢٠ بتقديم طلب الى الشاه لغرض السماح للشركة بفتح وكالات تجارية في جسك . وقد طرد الفرس البرتغاليين من رأس الخيمة على الساحل العربي ١٦٢٠ وفي نفس السنة دخل الانكلىز مدينة جلك(١٦) . وكان الشـــاه عاس الأول خلال ١٦٢١ على استعداد لطرد البرتغاليين من هرمز التي اعتبرها جزء مِن الاراضي الايرانية • وقد تقوى عزم الشاه على استرجاع هرمز خاصة بعد الانتصارات العسكرية التي نالها ضد الاتراك في تبريز خلال ١٦١٨ – ١٦١٩ • وقد استطباع الشاه بعد استيلاءه على مدينة قندهار من تأمين خطوطه العسكرية في الجهات الشمالية الشرقية والشمالية الغربية . ولاجل السيطرة على هرمز \_ ذات الموقع الاستراتيجي الممتاز \_فقد استعان عباس الأول بشركة الهند الشرقية الانكليزية التي ترددت اول الامر في زج نفسها في معارك بحرية ضد الاسطول البرتغالي • ولكن احسرار مونوكس ، الذي كان يعتبر المثل الرئيسيلانكلترا في فارس ، على وجوب عدم اعطاء الفرصة لتغلب البرتغاليين جعل الشركة ترضى بوضع اسطولها تحت تصرف حكم فارسستان اذا ما وافق الشاه على الشروط التي تقدمت بها الشركة وهي : (١) تقسيم الغنائم بالتساوي بمين الشمركة والحكومة الفارسية • (٢) تقسيم أسرى الحرب حسب الاديان فيستَّــلم الاســرى المسيحيون الى الانكليز والاسرى المسلمون الى الفرس • (٣) تسليم القلعة البرتغالية في هرمز ـ بما فيها من اسلحة وذخائر ـالى الانكليز علىالشرط ان يسمح للفرس باقامة قلعة خاصة بهم في الجزيرة • (٤) تقسيم مدخولات المكوس في الجزيرة بين الانكليز والفرس بالتساوي • (٥) اعفاء التجارة

<sup>(16)</sup> Saldanah J. A, "Selections From State Papers". Bonbay. 1600-1800. P. S.

الانكليزية في هرمز من الضرائب (۱۷) • وقد قبل حاكم فارسستان امام كولى خان عن هذه الشروط مع تعديل بسيط تقدم به الشاه وهو ان يسلم الضاط البرتغاليين في هرمز وقشم الى الفرس وان تبقى قلعة هرمز تحت الاحتلال الانكليزي والفارسي •

وفي هذه الفترة كانت الاساطيل البرتغالية في الخليج العربي تحت قیادة روم دی اندریادی Rom Ruy Freire de Andrade الذی کان قد اشأ قلعة قوية في قشم والذي كان قد أوقع خسائر فادحة بالاسطول الفارسي قبل التحالف الانكليزي ـ الفارسي الاخير • وفي ٢٢ كانون الثابي ١٦٢٢ سلم الاميرال البوتغالي للاستطول الانكليزي الذي حاصر هرمز وسلمه الانكليز بدوره الى الجانب الفارسي حسب مضمون الاتفاقية الاخيرة • وقد الزُّلِت السلطات الفارسية قطعات ارضية الى هرمز في بداية شمهر شياط . وقد اعترض البلاط الاسباني على الاعمال العسكرية التي قام بها اسطول شركة الهند الشرقية في الخليج العربي وما قام به من اعمال ضد هرمز والاسطول البرتغالي مما اعتبر مخالفا للعرف الدولي في وقت تتصف به العلاقات الانكليزية \_ الاسانية \_ في القارة الاوربية بالوفاق التام والصداقة المتادلة • أما شركة الهند الشرقية فقد قدمت رشوة الى الملك جيمس مقدراها موموم الون ومثلها الى الدوق بكنكهام قائد البحرية الانكليزية • واذا علمنا (Duke of Buckingham) ان حصة الشركة من الغنائم البرتغالية كاتت لا تزيد على ٢٥٠٠٠ باون علمنا مدى الاهمية الآنية من تلك المغامرة • والواقع أن الأهمية الحقيقية من وراء الاستيلاء على هرمز ترجع الى وقوعها على طرق التجارة المهمة واعتبارها قاعدة استراتيجية لاسطول الشركة • ويمكن اعتبار أهم نتائج اشتراك اسطول الشركة في العمليات البحرية ضد البرتغاليين هي قناعة الشاء باهمية التحالف الانكليزي الفارسي واطلاقه ايديهم في الأمور التجارية وتأكيده على امتيازات ١٦١٧ الذي أعطيت الى كانوك مندوب الشهركة ٠

<sup>(17)</sup> Letters Received by the East India Company. Vol. vi. p. 293.

وقد أستقر اكثرية البرتغاليين الذين انسحبوا من هرمز في ميناء مسقط وكان معهم نجل شيخ الجزيرة العربي الذين كان يطمع في استعادة مركز أبيه في الجزيرة وقد حاول الفرس ، بعد انتصاراتهم في هرمز ، الاستيلاء على مسقط ولكن بدون عون الانكليز \_ وقد فشل الفرس في هذه المحاولة ولكنهم نجحوا في الاستيلاء على ميناء صحار وخور فكان على ساحل عمان وقد انسحب الفرس من المركزين الاخيرين نتيجة لهجوم خاطف قام به البرتغاليون برا وبحرا تحت قيادة الامسيرال دي انداردي الذي فر من معتقله في فارس بواسطة الانكليز وقد ظلت عمليات الاسطول البرتغالي ضد الساحل الفارسي مستمرة من ١٦٢٧ الى عمليات الاسطول البرتغالي ضد الساحل الفارسي مستمرة من ١٦٢٧ الى هولندي و وقد بقي الاميرال البرتغالي المهزوم على الساحل العربي وهناك هولندي وقد بقي الاميرال البرتغالي المهزوم على الساحل العربي وهناك وفي نفس الوقت أقام الفرس تحصينات عسكرية في بندر عباس وقسم وهرمز و

وقد اخذ مركز الهولنديين يتقوى في الخليج لعربي وانتهزوا فرصة سقوط هرمز لتأسيس مركز تجاري لهم في بندر عباس • وقد تحالفوا في البداية مع الانكليز لاجل قهر الاسطول البرتغالي ولكنهم سرعاما دخلوا في صراع دام مع اسطول شركة الهند الشرقية الانكليزية حول الامتيازات والاحتكارات التجارية في تلك البقاع • وقد رفض الهولنديون دفع أي ضريبة في بندر عباس (وترجع الضرائب في هذا الميناء الي الانكليز والفرس معا) كما وضعوا خطة بحرية للاستيلاء على هرمز •

وأما الشاه عباس فكان لا يزال يتقدم على حساب الاتراك وقد تمكنت الجيوش الفارسية خلال ١٦٣٨ من السيطرة على العراق والاستيلاء على بغداد ( التي ظلت بايديهم الى سنة ١٦٣٣ ) كما استولوا على الاماكن

<sup>(18)</sup> The Travels of. Sig. Pietro della Valle Into East India and Arabia Deserta. 1665.

الاسلامية المقدسة في الكاظمية وكربلاء والنحف • وقد فشل الفرس في الاستيلاء على البصرة التي دافع عنها بقوة حاكمها العثماني بالتعاون مع الاسطول البرتغالى •

ان الخلافات التي وقعت في لندن بين مندوب الساه هناك ، السير روبرت سيرلى ، وبين السفير الفارسي الجديد ، نجدى على خان ، الذي عينه الشاه نفسه جعل الملك شارل الاول يرسل ، بتأثير من الشركة ، السير دود مور كوتون (Sir Dodmore Cotton) لاخذ وجهة نظر الساه في هذا النزاع الدبلوماسي من جهة ودراسة امكانية توسيع العلاقات التجارية بين فارس وانكلترا ،

وقد حمل الاسطول الانكليزي الذي غادر المياه الانكليزية في سنة المهير الجديد وحاشيته ومؤرخ البعثة السير توماس هربرت (١٩٠) والسفيرين السير روبرت شيرلي ونجدي على خان وقد انتحر الاخير قبل وصول البعثة الى ساحل الهند بابتلاعه كمية من الحشيش • وقد سارت البعثة الى بندر عساس ومن هنسالك عن طريق لورسستان الى شيراز وقد استقبلهم هناك معشل البعثة المستر برت (Mr. Burt) ، ثم توجهوا بعدها الى بلاط الثناه في أشرف من اعمال مازندران • وبعد أربعة أشهر من وصول البعثة الانكليزية الى مازندران قابل السير كوتون الشاه الفارسي وشرحله ان الهدف من الرحلة هو تقديم التهاني الى اللشاه بمناسبة انتصاراته على اعداء الاتراك وكذلك لغرض السير كوتون وأكد له انه يوافق تماما على سياسة السير روبرت شيرلي كما أكد له عزم حكومة الشاه على تقديم امتيازات جديدة لتجارة الحرير الانكليزية في بندر عاس • وقد اعترى علاقات السفير الجديد برود ملحوظ مع القصر الشاهي نتيجة لسوء الظن الذي وقع بين السير روبرت شيرلي

<sup>(19)</sup> A Relation of some Years of Travaile, Begunne Anno 1626 Into Africa and the Greater Asia.

وبین محمدعلی ، احد المقربین الی الشاه ، مما ادی الی عدم حصول السفیر الانکلیزی کوتون علی مقابلة أخری مع الشاه ، وقد توفی السیر روبرت سیرلی فجأة فی ۱۳ تموز وتبعه السیر دود مور کوتون بعد عشرة أیام .

وقد استمر الشاه عاس الاول في حكمه حتى بداية سنة ١٦٢٩ حيث توفى وخلفه على العرش حفيده صوفى خان و وقد ضعفت السياسة الخارجية الفارسية في عهد الاخير كما ساءت الاحوال الادارية وكان من جملة ضحايا صوفى خان هو الامام كولى خان حاكم شيراز الذي كان قد استولى على هرمز بمساعدة الانكليز وقد ساءت العلاقات الايرانية الافنانية واستولى امبراطور المغول على قندهار وفي ١٦٣٩ منع تجار المغول من المتاجرة في فارس وخاصة في بندر عباس وقد استعاد الاتراك بغداد في ١٦٣٨ في فارس وخاصة في بندر عباس وقد استعاد الاتراك بغداد في ١٦٣٨ واصبحت اكثر المدن العراقية بايديهم بما في ذلك المدن المقدسة التي كانت وفي قبضة الفرس من ١٦٢٣ كما اضطر الفرس لقبول معاهدة ١٦٣٩ التي وضعت القواعد الاساسية للحدود بين الامبراطوريين العثمانية والفارسية وقد تولى عباس الاول الحكم بعد والده شاه صفى في ١٦٤١ وفي زمانيه استمرت قترة السلم قائمة بين فارس والامبراطورية العثمانية وقد امتازت الفترة كرك قندهار و

ان اخبار وفاة الشاه عباس ، التي كانت قد وصلت الى لندن ،قد ايقظت شركة الهند الشرقية الى ضرورة تجديد الامتيازات التجارية مع خليفته ، وقد حصلت الشركة على تجديد فرمان عباس الاول لسنة ١٦١٧ في آب ١٦٢٩ بعد صعوبات كثيرة وبعد ان تعهد وكلاء الشركة في فارس بشراء ما قيمته ١٠٠٠ر ١٠ الف تومان من حرير الشاه سنويا يدفع ثلث المبلغ نقدا واذا بقي الشاه على عهده يستمر الاتفاق بينه وبين الشركة التي كانت على استعداد لدفع هدايا شخصية للشاه وحاشيته لا تقل قيمتها عن ١٥٠٠ باون

<sup>:</sup> راجع الفرمان الكامل باللغتين الفارسية والانكليزية راجع Ctfers Received by the East India Company, Val VI, p. 293.

في السنة • والمعروف ان معظم الامتيازات التجارية للشركة قد جددت بعد اعتلاء الشاه عباس الثاني العرش ولكن العروض الجديدة التي تقدم بها الانكليز في ١٦٤٤ رفضت من قبل القصر وذلك لتوقف الشركة عن شراء الحرير بنفس المقادير التي حددها فرمان ١٦٢٩ • ومن الطريف ان نذكر بان اسباب السياسة الجديدة تعود الى التأثيرات البيورتانية الجديدة في انكلترا. وقد انخفضت الاسهم البريطانية في بندر عباس وقلت حصتهم من الضرائب الى حد كبير وذلك لخمود تجارة بندر عباس في هذه الفترة من ناحيـــة ولتأثر التجارة والضرائب بالتقاليد التي كان من الصعب على الانكليز فهم العلاقة بين بعضها البعض • وقد رفض التجار دفع اى ضريبة على البضائع التي يقدمها اصحابها هدايا إلى الشاه ورجال قصبره وحدث ان زار سنفير المغول الشاه الفارسي في ١٦٢٦ بدعوة رسمية وعند نزوله من الســُفن الانكليزية في ميناء بندر عباس رفض دفع الضرئب عن البضائع التي كانت معه بحجة أنها هدية من امبراطور المغول الى الشاه • وبلغت حصة الشركة من مدخولات ميناء بندر عباس في الفترة ١٦٣٠ – ١٦٣١ مبلغ ٥٥٠ تومان وقلت في ١٦٣٧ ـ ١٦٣٣ الى ٢٤٧ تومان وفي ١٦٣٣ ـ ١٦٣٤ اصبحت ٣٤١ تومان فقط(٢١) . إن قلة مدخولات بندر عباس كانت تعود كذلك الى اهمال المسؤولين الفرس والانكليز على السواء لقضايا تنظيم الضرائب وتحويل اموال دائرة الكمارك والمكوس الى جيوبهم الخاصة ومن امثال هؤلاء الكاتيين ويدل (Captain Weddle) احد كبار رجال شركة الهند الشرقية ، الذي اتهم في ١٦٣٣ بالرشوة والفساد •

اما تقاریر الشرکه الانکلیزیة فهی تضع اللوم علی الفرس لسماحهم لحماعة اخری وهم الهولندیین بحریة التجارة فی المیاه الفارسیة و تؤکد هذه التقاریر آن دخلها من میناء بندر عباس یجب آن لا یقل عن ۵۰۰۰ تومان سنویا (أی ۱۵۰۰۰ باون انکلیزی) و فی تقریر سری رفعه مبعوث دوق

<sup>(</sup>۲۱) كان التومان الفارسي يعادل مبلغ ٣ باونات الكليزية في قوته الشرائية في ١٦٢٥ فأصبح يعادل ٣٣ باون ٠

هولشتاين الى الشاه أثناء مروره بميناء بندر عباس في ١٦٣٨ ، بان الشركة تتناول عشر حصتها الفعلية .

وهنالك نقطة اخرى أود ان اتتطرق اليها في هذا المقال وهي استمرار الخطر العسكري السرتغالي للانكليز في الخليج العربي بالرغم من انهيسار مركزهم الدولي في الشرق • وقد حددت التعليمات الرسمية الى الكابتن سوائل (Swanley) الذي كان يقود خمس سفن كبيرة من اسطول الشركة الخاصة تقل مبعوث امبراطور المغول الى بلاط الشاه ، بوجوب تعقب قطع الاسطول البرتفالي واغراقها اينما يحدها • وقد حاول نائب الملك البرتفالي في ١٦٣٠ ، الذي كان قد استلم نجدات عسكرية من أوربا ، منه وضوّل الاسطول البريطاني الى سورات ولكن المحاولة الاخيرة فشلت بالرغم من اشتراك القوات البرية البرتغالية في المعارك على سواحل كرمان الجنوبية . وقد وصلت نائب الملك في كوا تعليمات من ملك اسبانيا يطلب منه فيها ارسال معوث خاص الى شيراز للتفاوض مع حاكم فارسستان • وقد نجح المعوث عن طريق الرشوة ، الي جذب الحاكم الفارسي لقبول وجهة النظر البرتغالية في قضايا الخليج العربي والتي تتركز في حصول البرتغاليين على امتازات جديدة في مدينة كونج • وقد فشلت المحاولة البرتغالبة الاخبيرة وذلك لقظة شركة الهند الشرقة وحذرها من مؤامر ات المنافسات الدولة الاخرى ٠ وقد نجحت الشركة في اقناع الشاه مباشرة باهمية ارسال نجدة عسكرية قوامها ٢٠٠ جندي لحماية المصالح التجارية الانكليزية في بندر عباس من الغارات البرتغالية • وهكذا يأس البرتغاليون من صداقة شاه فارس ووجهوا انظارهم الى تدبير خطة جديدة في ١٦٣١ ترمي الى الاستبلاء على هر مز بالقوة العسكرية • ولكن الخطة العسكرية الاخيرة فشلت وذلك لعدم مقدور الاسطول البرتغالي على التمركز في رأس الخيمة على الساحل العربي من جهة وعدم مقدرتهم على جذب الشيوخ العرب الى حلف عسكري (٢٢) .

<sup>(22)</sup> Calender of state papers (Colonial), 1622-409, No. 303.

وكان الفرس يدرسون في الفترة ١٩٣٧ - ١٩٣٣ امكانية المبادرة بالهجوم على المراكز البرتغالية الاستراتيجية في مسقط للحصول على معاونة الاسطول الانكيلزي واذا ما فشل في هذه المهمة فانه سيتوجه الى جهة اوربية اخرى وهي هولندا • ولكن الخطة الفارسية الاخيرة لم تظهر الى حيز الوجود وذلك للمنافسات القائمة حينئذ بين حاكم شيراز وحاكم مقاطعة فارسستان حول السلطة في الولايات الجنوبية الغربية • وقد استمر حكم البرتغاليين في مسقط وقد قاموا في ١٦٣٤ باعادة ترميم قلاعهم فيها • وقد ذكر مبعوث دوق هولشتاين ، الذي زار ميناء بندر عباس في ١٦٣٨ ، بان اللغة البرتغالية هي اللغة الدارجة بين سكان بندر عباس ولكنه ذكر كذلك بأن السلطات الفارسية منعت الاسبان والبرتغاليين من دخول المدينة وذلك لأكان يحدث عادة من اشتباكات مسلحة مع الاهالي المتعصين للاسلام •

ان الشؤون المحلية للخليج العربي والعلاقات الدولية كانت تتأثر على الدوام بالعلاقات الاوربية على القارة الاوربية نفسها • فان تحسن العلاقات الاسبانية ـ الانكليزية في ١٦٣٤ ادى الى تحسين العلاقات في الخليج العربي والمحيط الهندى بين المنافسة الانكليزية الممثلة بشركة الهند الشرقية والمنافسة العسكرية لنائب الملك في كوا • وقد وقدع نائب الملك البرتغالي وبذلك توقفت المصادمات المسلحة بين الطرفين في تلك البقاع • وفي السنة التالية اصدرت شركة الهند الشرقية تعليماتها الى وكلاءها في الخليج العربي وخاصة في بندر عباس وجنوب فارس بوجوب اتخاذ موقف الحياد في أي نزاع يحدث بين الفرس والبرتغاليين • وقد تحولت هذه الهدنة العسكرية الى معاهدة صداقة وقعها الطرفان في ٢٠ كانون الثاني ١٦٣٣ في العاصمة الهندية كوالاتها عن السانيا ، بعد حكم دام ستين عاما ، ونتيجة للجهود التي على اثر انفصالها عن اسبانيا ، بعد حكم دام ستين عاما ، ونتيجة للجهود التي

<sup>(23)</sup> Miles, Col. S.B. "the Portuguese In Eastern Arabia" 1885. p. 50.

بذلها أمير براكانزا في سبيل الاستقلال • ولكن هذا التغيير لم يجدد حيوته في العلاقات الدولية ولم يرجع مركزها القوى في الشرق • وظلت مسقط تعتبر القاعدة الرئيسية للبرتغاليين في مياه خليج عمان •

وقد توجهت انظار البرتغاليين ، بعد ضياع هرمز ، الى مدينة البصرة في العراق فاتخذوها مركزا لنشاطهم التجاري ونشاطهم في ميدان التشير، وقد أسس البرتغاليون محطة تجارية في البصرة ومركزا دينيا فيها ودخلوا في منافسة جدية مع التجارة الانكليزية ، وقد ساعدوا الاتراك في ١٦٣٤ في ١٦٣٥ و منافسة الدفاع عن البصرة والممتلكات العثمانية الاخرى أمام غارات الفرس ووضعوا خمس سفن صغيرة في مياه شط العرب لهذا الغرض ، الفرس ووجهة نظر الاطماع البرتغالية من الفرس الى الاتراك وتغيير تيار تجارتهم في الخليج العربي من فارس الى الامبراطورية العثمانية كان قد فستر من وجهة نظر الشاه الفارسي بانه عمل عدائي ، وكان هذا من الاسباب التي دفعت الفرس الى تجديد هجماتهم العسكرية ضد البصرة ،

ان تبعثر الجهود العسكرية البرتغانية في الخليج وفشلهم الدبلوماسي متح الدول المحلية في الشرق الاوسط اضعف مركزهم الرئيسي في مسقط ففي ١٦٤٠ كانت انباء الانتكاسات العسكرية البرتغالية في المحيط الهندي والحليج العربي قد تسربت الى عمان ومسقط واخذ السكان العرب يشكون في قوة القلاع البرتغالية التي تطل من جبال مسقط و وكان امام عمان هو اول من شعر بالضعف العسكري البرتغالي و وقد هاجم العرب في تشرين الاول ١٦٤٣ ميناء صحار وقتلوا جميع الحامية البرتغالية هناك وأسروا ٣٧ من الحرب البرتغالي و وحاصر العرب مدينة مسسقط في ١٦٤٨ واجبروا الحاكم البرتغالي العام على قبول شروطا مهينة لهيبة البرتغاليين ومركزهم العام في الحليج العربي ومنها دفع الجزية وتسليم مدن خرباط ودبار الى العرب ونتيجة للانهيار البرتغالي المام ملك البرتغال في ١٦٤٨ تعليمات مشددة الى السطول البرتغالي في المحط الهندي والخليج العربي بوجوب الدفاع عن مسقط بكل القوات المتوفرة وعدم تسايمها مهما كان الثمن وطائب باخراج

شيوخ مسقط من داخل المدينة واتخاذها مدينة عسكرية كما طالب بالعمل على بناء بحرى يكون قاعدة للاسطول البرتغالى في بقعة تقع الى الجنوب من ميناء بندر عباس • ولسكن هذه التعليمات وصلت متأخرة فقد زادت هجمات العرب على مسقط في نهاية ١٦٤٩ وفي كانون الئاني ١٦٥٠ سلمت قلعة مسقط بكامل حبوشها واسلحتها وغادرت جيوش الاحتلال البرتغالية مياه مسقط الى الابد •

على أثر زوال الحكم البرتغالى في مسقط وعمان اخد البرتغاليون يفتشون لهم عن مراكز جديدة في الخليج العربي وكانوا ينظرون بصورة خاصة الى ساحل اللار الفارسي ( مقاطعات موانيء لنكه وباستاك الحالية ) وساحل الاحساء و وبالرغم من العروض التي تقدم بها الشاه وخاصة بالنسبة الى جزيرة هنجام ولكن البرتغاليين كانوا يفضلون الساحل العربي وخاصة ميناء خصب ( الذي اطلق عليه البرتغاليون اسم كاسابو Cassapo ) وقد بقي مركز التجارة البرتغالي في كونج نشطا ولكنه اضمحل تدريجيا بعد ان توقفت السفن التجارية من الذهاب اليه بعد ان كثرت الاعتداءات البرتغالية المسلحة على السفن التي لا تناجر مسع كونج فاعلنت الوكالات التجارية مقاطعتها الاقتصادية لهذا المركز التجاري البرتغالي الوحيد والتجارية مقاطعتها الاقتصادية لهذا المركز التجاري البرتغالي الوحيد و

وهكذا اخذ النفوذ البرتغالى ينكمش تدريجيا واخدت الممتلكات البرتغالية تضيع الواحدة بعد الاخرى وضاع المركز التجارى والاستراتيجي الممتاز الذي كانت البرتغال تملكه في الخليج العربي ، أهم طريق دولى بين أوربا والشرق • واما العلم البرتغالى ، الذي ظل يرفرف على مياه الخليج قرابة قرن ونصف قرن والذي كان رمز القوة والتجارة فقد اختفي وأصبح سكان الخليج يرون أعلاما جديدة تخفق على ساريات الاساطيل • • • من هولندية وانكليزية وفرنسية •

ويمكننا أن تلخص أسباب سقوط البرتغاليين في الخليج العربي الى هذه العوامل:

(١) استعمالهم العنف والحيانة في معاملة جيرانهم الشرقيين •

- (٢) انقسامهم الفضيع من أجل السلطة في الخليج و التنافس المسلح المستمر بين قادة الاسطول البرتغالي .
- (٣) عدم تقليدهم الانكليز والفرنسيين في تأسيس شركات تجارية خاصة تتولى ادارة السياسة والتجارة في تلك الاصقاع مباشرة وعدم كفاءتهم في ادارة التجارة التي اعتبروها احتكارا للملك البرتغالي .
- (٤) فقدانهم النظام العسكرى وهذا ظاهر في القواعد العسكرية والسحرية المهمة •

وقد وصف الرحالة الأيطالي الشهيد بياترو ديلا فالاي (Pietro della Valle) الوضع الاجتماعي للقوات البرتغالية في الخليج العربي (في الفترة ١٦٢٤ – ١٦٢٥) يأنه يمتاز بالفوضي وهذا ينطبق على رجال الاسطول الذي امتازوا بالتوحش وفقدان الفضيلة الدينية الكاثوليكية، وقد وصف هذا الوضع الاجتماعي وأثره على السياسة العامة مؤرخ برتغالي معاصر ذائع الصيت وهو عمانويل دي فاراي سه (Manuel de Fariay Sousa) ما ترجمه أحد المؤرخين بالانكليزية نصا (٢٤٠):

"The Ruin of our affairs Proceeds from the little regard the Great Ones Have for the Lesser sort; and the covetousness of the Small ones, which Made them Forget their country and their Honour ...... The Portuguess can recover what is lost, But Know not How to preserue what they gain which the Most glorious part it Bing the work of fortune to Gain and that of prudence to preserve"

<sup>(24)</sup> See "Portuguess Asia" Vol. III, pages 383-3 (Stevens' Translotion of Hanuel de fariay Soussa"

#### مصادر البحث الرئيسية

- (I) W.N. Foster, "Letters Received by the East India Conpany from thir Servants in the East,, 6 volumes, 1896-1902. Covering the Period 1602-1617.
- (2) Calender of state Paprs, for 1513-1616, 1617. 1624 al 1625-1660, 4 Volumes; clo. East India and persia, for 1630-34, vol I.
- (3) Bruces Annals of the Honourable East India Company, 3 volumes, 1810 Covering the period 1600-1708.
- (4) J. A. Saldanah, "Selections From state papers, Bombay, Regarding the East India Companys" Connection with the persian Gulf, with summary of events 1600-1800, printed 1905.
- (5) Lieut-Col, R. Low, "The History of the Indian Navy". 1874. 2 Volumes.
- (6) W. N. Foster, "Embassy of sir Thomas Roe" for the Period 1615-1619.
- (7) W. N. Foster, "Purchase His Pilgrimes". Volume X. reprint of 1905) which Contains A Summary of the Situation in the Gulf of Arabia 1621-1622.
- (8) Herbert, "Some xears of Travels Relating to Sir D. cotton; Embassy to persia in. 1627-28.
- (9) Fryers' "New Account of East India and Persia, 1698, Reffering to the years 1677-78.
- (10) Hamiltons' "New Account of the east Indies, Based on a personal Experiences" Between 1688-1723. (1739).
- (II) Travels of Pedro Eeixeira, English Translations. 1902. Reffering to the year 1904.
- (12) Travels of Sig. Pietro della Valla, Englich Traslation. 1665. For the years 1623-25.
- (13) Taverniers' Travels, English Traslations of 1684, Relating to 1625-1650.
- (14) Manuel de Fariay Sousas' portuguese Asia, English Translation by stevens, 1695.
- (15) Col. S. B. Miles "The Portuguese In Eastern Arabia, Contained In the Gulf of persia Residency Administration Report For 1884. 1885", 1886.
- (16) Malcolms' "History of Persia." 1815. Vol. I.
- (17) J. G. Lorimer "Gazetter of the persian Gulf" Secret. 4. Volume. Bomby 1908.

## « داود باشا »

### ونهاية دولة الماليك في العراق ١٨٣٧ – ١٨٣٧ ١٢٤٦ – ١٢٣٢

**الدكتور يوسف عزالدين** المدرس فى قسم اللغة العربية

طالت غيبة الطفل المترف المدلل عن اهله « وطال هلع امه و نحيبها ولكن اين داود ؟ الكرجى الجميل ١٠٠٠٠ الصبوح المشرق وهو الذي لم يتجاوز من العمر الثانية عشرة ؟! كان بين يدى سيارقيه يحاول التخلص بكل ما اوتى من قوة الطفولة وعرامها ٢٠٠٠٠ يدفعه الهلع ٢٠٠٠٠ ويحرقه الحنين الى اهله واسرته والحوف من المجهول ٢٠٠٠ فهو لا يعرف ما يريدونه من سرقتهم له ، والى اين سيقر قراره ١٠٠٠

ولو ان عالم الغيب انكشف له في تلك السّاعة « وعلم انه سيكون واليا على العراق بأجمعه \*\*\*\* لظن ذلك اوهاما \*\*\* واعتقد انها خدعة يريدها له السارقون \*\*\*\*

اوصلوه الى بغداد اسيرا<sup>(۲)</sup> • • • وكانت بغداد بحاجة الى المماليك للكي تربيهم وتدربهم « وتثقهم وتنتفع بهم » وكان الولاة حريصين على تكوينهم لانهم سيكونون الصق بهم وسيكون مستقبل الواحد منهم مرتبطا بسستقبلهم لذلك سيخلصون لهم ويتفانون في خدمتهم ورضائهم •

بيع داود في اسواق العراق وانتقل من يد الى اخرى وقابل مختلف الناس والعناصر وفيهم الرفيق اللطيف والخشن الفظ حتى وصل به المطاف

<sup>(</sup>١) تذكرة الشعراء ص ٥ ، ٢٢ ولونكريك ص ٢٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) خلاصة تأريخ العراق \_ للـكرملي ص ٢٠٦ .

الى سليمان باشا الكبير (٣) فاذا بهذا الطفل المسيحى يعيش فى بيئة اسلامية « ويرى الجموع تصوم وتصلى وتؤدى الفرائض » فابتعد عن الكنيسة وعن اجراسها ولم يبعث فى نفسه اصواتها الا ظلالا من الذكريات تعنف احيانا ولكنها اخذت تهفت وتتضاءل اذ لم يذهب اليها ليؤدى القداس ولم يقسم شعائر الصلاة فيها واستبدل بها ، الجامع وصوت المؤذن الذى ينادى الله أكبر .... وان محمداً رسول الله ... فعند ذلك اطمأن قلبه الى الاسلام .

عرف داود الحياة وتمرس بافاتها صغيرا « وتعلم ما لم يتعلمه امثاله من الشباب وقد اخذ سيد البلاد يعنى به العناية الطبية ويوجهه التوجيه الكريم » ولا يدخر وسعا في تعليمه وتثقيفه • وكانت مرارة البيع والشراء « والتقلب بين أيدى الناس تزيد في حماسة هذا الفتى الذكى يؤاذرها حماسة الشباب والغربة وذلة الاسر (٤) فهو رفيق ملك سيده وهو عبد أقل مستوى من الاحراد فيجب ان يرفع من قيمته في هذا المجتمع الذي انزله الى هذه الدرجات وليبرهن لهم انه اعلى منزلة من غيره من المماليك كان امامه سبيل العلم واضحا موطدا ومهيع الادب والفضل لاحبا فلم يتزود منه ولا يرتوى من هذا العربية والفقه والاصولين ( الفقه والدين ) كما اجاد القرآن الكريم اجادة العربية وحفظ من آياته البينات ثم ألم بالتصوف ودرس البيان والبديع وعلم التفسير وكل العلوم التي كانت تدرس آنذاك للطلاب (٥) •

فكان الطالب المبرز واصبح العلم الذي يشار اليه بالبنان • تـــم اجاد اللغتين الفارسية والتركية فقد كان اديبا باللغات الثلاث • كان داود يدرج في مراقى العلم بين اخوانه يدربه مدرب خصص له سيده على استعمال السيف « فكان الفارس البطل » •

<sup>(</sup>٣) لونكريك « تذكرة الشعراء » مطالع السعود ومختصره ·

<sup>(</sup>٤) خلاصة تأريخ العراق ص ٢٠٦ وتذكرة الشعراء ٠

<sup>(</sup>٥) مطالع السعود ومختصره ولغة العرب ٢/١٢ ٠

كل هذا وسيده يرقبه عن كثب ويعجب به اشد الاعجباب فأزدادت ثقة سليمان باشا الحكبير به « وحرصه على راحته » هذه الثقة جعلت من داود امينا لمفاتيح الوالى « ثم حاملا لاختامه » •

وكانت العيون ترمقه شزرا « وتنفث قلوب الحاقدين كمدا وحزنا لما اصابه هذا المملوك من العطف السامى الذى حباء به سليمان • والذى كان يكافىء النبوغ والعبقرية فزاد فى النفوس غيظها وكمدها •

ثم اصبح الناس حيارى من هول ما سمعوا: « ان سليمان باشا يزوج ابنته لداود ، السيد الجبار حاكم بغداد يزوج ابنته لعبد من عبيده ولسكنهم لو فتشوا في دخائل سليمان لوجدوه يعيد امامه تأريخ حياته ، الم يكن مشله رقيقا يباع ويشترى « فلماذا لا يسبغ على داود عطفه ولماذا لم يذقه مسن الحنان والعطف والرضا » بعد ان نسى الحنان بين اسسرته ... واخوانه واصحابه فما عاد يذكر للحنان واللطف الا الذكريات .

وما بال القوم يهذرون الم يأمر الدين الاسسلامي الكريم بمعاملة الارقاء معاملة حسنة ويأمر بالتحدث اليهم بالحديث اللطيف ليجبر تلك النفوس الكسيرة فكم من مرة امر الرسبول العظيم وحث على مواساتهم والحدب علهم واستنزل اللعنات على من يضرب عبده ؟!

ثم ألم يكن سليمان (اغا) متزوجا بأبنة سيده أحمد باشا ثم غدا بعدها (باشا) وهو اول من رسخ عهد المماليك في العراق عام ١٧٥٠ م فلماذا يتقول الناس ؟ لا شك انهم قد نسوا ذلك الحديث لبعد الايام وتوالى السنين اخذ داود باشا يعتلى المناصب حتى صار (دفتردارا) وكان هذا المنصب لا يعهد الا لذوى الكفاية والدراية والعقل الكبير من الناس • لان الدولة كانت تعيش للمال وتحيا به وليس لسوى المال من حياة هذا في زمن عبدالله التوتونجي وعندما تسلم سعيد بن سليمان باشا الحكم رفعه الى درجة التوتونجي وعندما تسلم سعيد بن سليمان باشا الحكم رفعه الى درجة (الكتخدا) وقد كان داود يرفع من سمعته يوما بعد يوم • فلم ينزل كغيره الى قبول الهدايا والرشاوى وهو في غنى عنها يصده العلم والادب والتجارب

القاسية المرة • ثم فكر فيمن بسانده ويعتمد عليه في المستقبل لذا عامدل الجيش معاملة حسنة فكسبه ثم ان داود كان دائم الابتسام بشوشا في سلوكه غير متصنع في معاملاته كما كانت ظرافته ستعبد اشد مناوئيه وتجذبهم اليه (١) كل ذلك لكي يعد نفسه لليوم الكبير ويهيئ الجو لكي يتسنم عرش بغداد ويهز صولجانها بيده وقد كان يجتمع في نادية الناس • وكان هذا النادي ملتقى الطبقات المثقفة والبارزة وكانت تخرج منه فتكيل الحمد له والثناء على الخلاقه وكرمه • مشيدة بفضله • هذه النفس الذي اسرت قلوب الناس • واستولت على نفس سعيد صهره وابن سيده » فقد كان يحمل لداود ذكريات الطفولة وكان يرى والده برا به » عطوفا في معاملته « وكان الطفل سعيد بهرع الى داود يسأله دروسه فكان يبذل قصاري جهده في توجيهه فيزداد اعجابا بالعلم الوفير والوقار والهيبة التي يلمسها في داود •

ولما تبوأ سعيد باشا اريكة الحكم عين داود كتخداه و واطلق يده في شؤون الدولة و لكن الشقاق العائلي وسوء التفاهم كثيرا ما يدب بين النساء و فأخذت أم سعيد تهاجم داوذ بعنف و حتى انها قالت لسعيد باشا ( ان هذا واشباهه اعدائي منذ عهد عهيد ) (٢) وقد حاول سعيد استرضاءها بطرق متنوعة تارة بالتذلل وآونة بالخضوع ثم اخذ يضرب على الوتر الحساس الذي تحسه المرأة وقال له ( اته صهرنا المكرم الذي قدمه ابي واختساره الى مصاهرته ) (٨) ولكن ضعف الرأى وسيطرة المرأة تغلبا على سعيد باشا رغم حاجاته الماسة اليه ورغم ان عزله سوف يؤدى الى رد فعل كبير بين الناس ويعزف القلوب عن مؤاذرته و

نحن لا نلوم سعيدا على عمله فقد كان تحت رعاية أمه حتى ذلك العمر ولم يكن يتجاوز الثانية والعشرين فقد بقى تأثيرها عليه حتى هذه السن كبيرا ثم لم يكن مستقلا في رأيه وعمله عنها « وقد كان ضعيفا لذلك استسلم الى أم

<sup>(</sup>٦) مختصر مطالع السعود ص ١٢١٠.

<sup>(</sup>٧) الـكولمن ص ٢٤٠

<sup>(</sup>۸) نفس المصدر ٠

جاهلة ومجنونة (٩) وعزل ركنا من أركان المملكة من منصبه ثم ان سعيد باشا كان محبا للانس والطرب ، ومفرط العشق للنساء (١) زد على انه كان ضعيفا « لا يتقيد بالعرف وقد خضع لتأثير امه خضوعا مهينا ، وقد اوغرت صدر سعيد باشا بعداء داود وكان حولها جماعة لا تريد النبوغ ان يبرز والسحايا العالية ان تظهر ، فأوهموه ان القصد الاول لداود قتله والاستيلاء على دست الولاية ، وخوفوه مغبة الامر ، خاصة ان الجيس تأثر بأمر داود وانه يحبه حبا جما ويخضع له راضيا شاكرا له كريم عنايته ، ثم جسموا تلك الفكرة في رأسه واخبروه انه سوف يأمر ببخنقه ليلا واكدوا القول في ذهنه بالتكرار المتواصل ،

والحكم والنفس عزيزان على المرء لذا اخذ يفكر فيما يصنع بداود فكان مشيروه اسرع منه اجابة قائلين له ( تغد به قبل ان يتعشى بك ) ورتبت خطة لقتل داود (۱۱) فلما علم داود بذلك خرج من بغداد بحجة الصيد (۱۲) والقنص ولكنه فر هاربا من بغداد لكى ينعزل في احد الجال المحصنة وتبعه اعوانه وبعض المتبرمين والناقمين على سوء معاملة سعيد باشا حتى وصل كركوك فرحب به محمود باشيا ترجيبا حيارا لمكانته وشهرته (۱۳) وفي كركوك كان داود يجلس الساعات الطويلة مطرقا مفكرا معتزلا الناس اذ كان يودع ما تعلمه من جمال التعبير وقوة الافصاح والاقناع في رسالة بعث بها الى السلطان يخره بالمصير السيىء الذي وصلت الله حالة الملاد في العراق و ۱۳)

لا شك في ان الرسالة كانت معقد آماله ففيها حياته وممانه اما انترفعه الى الذروة او ان تنزله الى اللحد وقد كان داود يعد عدته لهذا اليوم الرهيب

<sup>(</sup>٩) لونكريك ص ٢٣٤٠

<sup>(</sup>۱۰) الرافدان ص ۲۵۰ .

<sup>(</sup>١١) مختصر مطالع السعود ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>۱۲) الـكولمن ص ۲۵.

<sup>(</sup>١٣) مختصر مطالع السعود ص ١٢٤ والـكولمن ٢٥ و٢٦ .

منذ عشرين سنة وقد عرف عنه في الاستانة الشيء الكثير من مزاياه العالية وعلمه الوافر ، وعن مقدرته ، وعن عقله وفضله • ثم ان داود أخبر صديقه في الاستانة « حالت » افندي بأدق الامور واعمق الاسرار وهناك بذل حالت افندى الجهد اليسير في توجيه الاياله لداود • وقد كان داود ينتظر ورود الفرمان على احر من الجمر ساهرا لا ينمض له جفن اما بغداد فبقيت بعد داود باشا بيد سعيد وامه المجنونة وجماعة آخرين لا قيمة لهم في معايــير التجارب والعقل فتفشت الفوضي بين الناس وانتشرت اللصوصية دون ان تفكر الحكومة في الضرب على ايديهم بل ان بعض الناس كانوا يشتجعون اللصوص لكي يستفيدوا من الاسلاب (١٤) ثم ان نفقات سعيد على مـلاذه الشخصية ولياليه ومرحه اعادت للذهن عهد العباسيين(١٥)وغندما كان يعوزه المال كان يستدين من عامة الشعب على ان يسدد ذلك من واردات الكمارك . وبينما كان سعيد باشا ساهرا في لذاته ونسائه كان داود باشـــا ساهرا مثله ولكن في سبيل مثل اعلى ، وفي غاية ارفع هي الاستيلاء على بغداد . فقد وصلت اليه السعادة وشمله الحبور بعزل سعيد باشا وتعينه بيلربكي(١٦) لبغداد والبصرة وشهرزور واراد داود أن يفت فيعضد سعيد فأرسل صورة الفرمان الى حمود بن المر رئيس قبائل المنتفك لانه كان يساند سعيدا(١٧) ففت في عضد سعيد بأنسحاب القبائل الموالية له • فما كان من حمود الا ان ارسل الى سعيد باشا ينصحه بعدم القتال وتسليم بغداد لصاحبها الشرعى .

وقد كان تعيين داود نازلة نزلت على سعيد باشا فأخذ يستنجد بقوات متعددة غير ان خواء الخزينة حال دون ما يريد اذ لم يبق في بيت المال شيء من الدراهم لكثرة ما انفقه على ملذاته حتى انه لم يتمكن ان يدفع للجند رواتبهم مم اخذ بعض المماليك يهربون الى داود عندما اخذت الحالة تسوء يوما بعد

<sup>(</sup>١٤) لونكريك ص ٢٣٥٠

<sup>(</sup>١٥) الرافدان ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>١٦) امير اللواء ٠

<sup>(</sup>۱۷) مختصر مطالع السعود ص ۱۲۵.

يوم وقد بدأت فعلا ثورة علنية في بغداد في محلة باب الشيخ فسهل ذلك الامر لداود فدخل بغداد واخذ الناس يتوافدون عليه مرحبين به •

اما سعيد باشا فقد تحصن مع بعض القوات داخل القلعة فما كان من قوات داود الا ان تبعته وقطع رأسه وهو بين حضن امه ببلطة وابقت القوات الجثة بين يدى امه وقد ساء قتل سعيد باشا (داود) اذ لم يكن يريد ان يقضى على ابن سيده وصهره • وبذلك قضى على عهد سعيد وبقيت امه تنوح على ايامها وعلى ولدها • ولكن ليس لها مساعد ولا معين فقد انفض من حولها النساس •

صهرت التجارب داود وعركته المحن ، فامتحن فيها الأيام فقد تولى ولاية بغداد وهو في الخمسين من عمره وكان يعرفه اهل بغداد جيدا بالمزايا الحسنة والخلال الرفيعة والعلم والفضل ، وعندما تسلم زمام الامر وجد الخزينة خواء فقد انفقها سعيد باشا وحتى ذلك الوقت لم يكن الجيش قد تسلم راتبه زد على ذلك ما كانت تعانيه بغداد من الفوضي والاضطراب فقد كانت القبائل ، كما نعهدها ، تهاجم بعضها بعضها ، واذا لم تقاتل فهي تهاجم المدن للاستيلاء على شيء من اموالها ، هذه المشكلة من المشكلات التي كانت مستعصية على الحكومة فقد كانت تهدف الى جعلهم مواطنين صالحين للدولة ، ولكنها كانت تستعمل القوة والضغط دون ان تفكر في طرق ناحجة في استيطانهم بل لم تفكر في بذل بعض مثل هذا المجهود ،

ولا ادرى كيف تخضع القبائل للدولة وهي تطالبهم بالضرائب المتوالية دون ان تقدم لهم فائدة محسوسة لقاء اخذ هذا الاتاوات وكانت الولاية كلما اعوزها المال تهاجم القبائل ومتى انتصرت عليها اجبرتها على دفع الضرائب ولم يكن داود الذي جرب هذه التجربة في خلال بقائه في العراق بالحائد عن هذه الطريقة وهو الآن احوج الناس الى المال لذا تراه عندما تلكأت الدليم (١٨) عن دفع الضريبة ارسل اليها الكتخذا بعسكره وغنم منها مالا بعد ان أستحر القتل بين المعسكرين وكأنها الحرب بين دولتين متعاديتين و وبالرغم ان أستحر القتل بين المعسكرين وكأنها الحرب بين دولتين متعاديتين و وبالرغم

<sup>(</sup>۱۸) مختصر مطالع السعود ص ۱۳۸٠

من ان العشيرة عاهدت الكتخدا على الطاعة لكنه أستوفى من المواشسى والابل والحيل (١٩٠) ما اراد ولم يكتف الكتخدا بذلك بل عامل عدة قبائل هذه المعاملة مثل بنى زوبع وجميلة وال عيسى حتى ادوا الضريبة المطلوبة منهم فطرب داود لهذا النصر وارسل الى قائده سيفا مكافأة على عمله ٠

ولم تكن الجيوش تكتفى بالهجوم على القبائل المتأخرة عن دفع الضرائب انما كانت تهاجم القبائل الاخرى فقد هاجم الكتخدا في طريقه قبائل كانت حول بغداد في منطقة الخالص ونهب منها اربعين رأس غنم وخرب البساتين في (الخالص) و (خراسان) وان ساغ لكتخذا ان يهاجم القبائل العراقية بحجة عدم المحافظة على الامن او انها لم تقدم الضريبة المطلوبة منها فما حجته في مهاجمة القبائل التي جاءت تأخذ الميرة كما صنع مع قبائل ابن هذال ؟!(٢٠)

ومن المؤسف انه لم يكتف بمهاجمة القبائل بل كان يهاجم الم محتجا بأنها خرجت عن الطاعة فقد هاجم (عفك) فتحصن الناس بالقلعة ولكنهم فروا ليلا خوف المدافع حين علموا انها ستطلق عليهم نهارا ولما عرف المكتخدا بذلك دخل المدينة ونهبها واستولى على الاموال والذخائر التي كانت فيها (٢١) •

لا شك ان قصد داود باشا كان ارهاب الناس واظهار قوته لكى يوط<sup>ر</sup> الامن ثم يملأ الخزانة الفارغة الخاوية على عروشها بسرعة لكى يوطد حكمه وهو في إول ايام ولايته ٠

#### مطامع داود :

كان داود يشعر بفساد حالة الدولة وها هو ذا يشهد استقلال الولايات لذلك كانت الآمال العذاب تداعب ذهنه في ان يستقل هو في بغداد، كما

<sup>(</sup>١٩) مطالع السعود ص ٢٤٤٠

<sup>(</sup>۲۰) مختصر مطالع السعود ص ۱۳۷

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق .

استقل محمدعلي باشا في مصر فأعد العدة لهذا الاستقلال وكانت اولى هذه الدعائم هو الجيش ليكون درعه عند الملمات وساعة الشدائد وينجب ان يكون مدربا تدريبا عسكريا حديثا فعهد الى المسيو ديفو الفرنسي (٢٢) الذي كان من ضباط نابليون في تدريبه بل ان ابن المقيم البريطاني الميجور تايلور كان بعهدته كتيبة من الخيالة وقد ارسل داود باشا الى الهند يطلب بعض المعدات لهذا الجيش ولكنها رفضت طلبه ، ثم طلب المساعدة بمقياس اكبر لتجهيز الجيش الذي اعده فقد اراد ضابطا ومدرسين وصناعا وثلاث سفن مسلحة كبيرة وكميات كبيرة من الذخائر الحربية ••••• ولا شك في ان الهنــد كانت تعتقد ان هذه الاسلحة سيسوف تستعمل في اغراض العصيان وهي حريصة على علاقتها بالدولة العثمانية ولكن نظام الجيش قد ثبت (اذ استدعى ( داود ) صناعا من اوربا واحدث مصانع الجوخ والبنوالبواريد(۲۳ واجتهد في ترقية المصانع الوطنية والف جيشا نظاميا عدده عشرة آلاف بين مدفعة ورجالة (۲٬۱ فأخذ النظام الحديث يشتد ويقوى ثم اخسذت الروح المعنوية للجيش ترتفع فقد انتظمت الامور واخذ الجند يتسلمون رواتبهم في أوقاتهم المحدودة لها ٠ مرا تحقیقات کامیتور / علوم اللی

# اصلاحات داود:

ومن كان يريد ان ينشىء دولة لابد من ان يفكر في اصلاحها ويسبغ العدل عليها وبقرب قلوب الناس اليه لكى يلتفوا حوله فقد كان كما عرفنا عالما ذا فضل وادب فأخذ يتقرب الى الصوفية وارباب الطرق فدفع لزعيم الصوفية الشيخ خالد النقشبندى ثلاثين الف ليرة ذهبا عندما سمع انه مدين (٢٥) وقد كانت الطرق لها اهميتها وكيانها وسطوتها فأخذ المريدون يلهجون بالدعاء والثناء على داود باشا .

<sup>(</sup>۲۲) الكولمن ص ۲۹ ويسميه ثابت (دودة) ٠

<sup>(</sup>۲۳) البواريد جمع باوردة وهي البندقية ٠

<sup>(</sup>٣٤) السكولمن ص ٢٩٠

<sup>(</sup>٢٥) نيل المراد ص ٢٨٣ ومساجه بغداد والكولمن ص ٢٩٠

ثم اعتنى داود بعمارة بغداد واخذ يعمر المساجد والجوامع وامر بغرس الحدائق والبسانين ومن اشهر ما بناه الجامع المعروف بالمولى خانه وكان له مثذنتان ، وجامع الحيدرخانة وجامع باب المعظم المسمى بجامع الازبك ومسجد السيف والمسجد المحاذى للجسر من الجانب الغربي ولم يكتف بالبناء بل اخذ يجدد بعضها مثل جامع السادة في الباب الشرقى وسوق المولى خانه وسوق الحيدرخانه والحان المتصل بسباب الجسسر المعروف بحان داود باشا ومخزن الاطعمة المعروف بالسيف ومن ذلك البستان الكائنة قرب الامام الاعظم ذات القصر الغريب الشكل ووقف بعض الاوقاف عليها (٢٦) ومخزن الاطعمة المعروب بالشكل ووقف بعض الاوقاف عليها (٢٠٠٠)

وقد اعتنى داود باشا ببعض الاصلاحات العامة فاحتفر الانهار التى عفت ودرست فزادت في مدة حكمه موارد البلاد .

## العلسم :

ومن ميزات داود آنه تفرغ وقتا من اوقاته للعلم وخاصة فقد نشساً علمية وكان يحاول ان يوطد حكمه ويستقل بولايته كما استقل محمد على باشا في مصر ، وللعلم والعلماء في الحكومة اثر كبير ولانسسى ان داود تنقف على ايدى العلماء الكبار ومنهم صبغة الله الحيدرى فقد اجازه في الاصوليين وتفسير البيضاوي (٢٨) كما اجازه زين الدين جمل الليل (٢٩) وقد قرأ القرآن على شيخ القراء محمد أمين الموصلي وقرأ النحو والصرف على الملاحسين بن محمد على ودرس التصوف على الحافظ احمد مدرس مدرسة السليمانية ودرس الرياضيات على لطف الله افندى (٣٠) .

ولم یکتف داود بالدراسة بل آنه قد اجاز بعض التلامیذ مثل اسعد افندی الحیدری (۳۱) و محمد البرزنجی الذی قرأ علیه جمیع العلوم (و تخرج

<sup>(</sup>۲۷ و۲۷) السكولمن ص ۲۹ ومساجد بغداد الصفحات ۲۸ و۳۲ و۱۲۵ و۱۲۹ ۰

<sup>(</sup>۲۸) مختصر مطالع السعود ص ۱۷۳ •

<sup>(</sup>٢٩) المصدر السابق تجد ترجمته في ص ١٧٤٠

<sup>(</sup>۳۰) نفس المصدر ص ۱۷۲ ·

<sup>(</sup>٣١) مساجد بغداد ٣٦ ومجموعة تراجم العلماء ص ١٤٠

حتى صار هذا السيد من ارباب الكمالات المشار اليهم في العراق (٣٢) ومحمد النائب وكان امين داود وكاتم سره وقد ارسله لمفاوضة العجم (٣٣) وقد كثرت المدارس في عهده حتى انها بلغت ثمانية وعشرين معهدا كبيرا لليتدريس واخذ يستجلب المدرسين من انحاء البلاد وجعل في كل معهد مدرسا خاصا بذلك المعهد واسكنهم وجعل لهم جرايات ليعيشوا عليها من بيت المال العراقي (٣٤) •

وقد اعتنى داود كثيراً بالمساجد ولا سيما الجامع الذى انشأه وعدد فيه المدرسين والائمة والخدم وليؤثر من هذا الطريق في الناس وبذلك يكون المدرسون اداة لدعاية له بين الطلاب فينشرها الطلاب بين اهلهم وذويهم •

# أهم المعاهد التي عني بها داود :

مدرسة داود باشا ومدرسة على باشا والمدرسة العادلية ومدرسة الاعظمية والمدرسة الاحمدية والمدرسة السليانية حتى بلغت عدد هذه المدارس ثماني وعشرين مدرسة ثم تعهد اثنى عشر معهد اخر بين رباط ومرقد ولى (٣٥) وبالاضافة الى هذه المساجد والجوامع التي كانت في الوقت عنه مدارس فقد عمر كثيرا من المساجد الاخرى كتعميره مسجد بأب السيف السكائن في الكرخ وجدد مسجد رأس الجسر ووسعه بعد ان كان ضيقا واقام فيه المحراب الذي كان منحرفا وعندما اشرف جامع الازبك على الانهدام تداركه وجدده ثم وسع فناءه وشاد فيه مثذنة صغيرة لا زالت قائمة الى هذا اليوم وهي مطلة على شارع الرشيد وقد نبغ في عهده مدرسون كالسيد عداللة الآلوسي ، وعدالر حمن الروز بهاني وتلميذ داود باشا محمد البرزنجي ومحمود الآلوسي ومحمد الدور بهاني وعثمان بن سند (٣٦) .

<sup>(</sup>۳۲) مختصر مطالع السعود ۱۷۵٠

<sup>(</sup>٣٣) مختصر مطالع السعود ص ١٤٦٠.

<sup>(</sup>٣٤) جريدة العرب ٨١١ـ١١٩٠٠

<sup>(</sup>۳۵) مساجد بغداد ص ۳۲ ۰

<sup>(</sup>٣٦) نجد تراجم لهؤلاء في مطالع السنعود وفي تاريخ بعض المساحد والمسلك الاذفر وغرائب الاغتراب وعنوان المجد .

## استقلال داود:

ولما رأى داود تردي حالة الدولة وما عليها من ضعف وهزال فكر فى الاستقلال وقد ساعده على تركيز هذه الفكرة طول مدة ولايته التى استمرت خمسة عشرة سنة نعم العراق فيه بشيء من الهدوء والدعه بالنسبة للولاة الماضين •

ولم تكن الدولة العثمانية غافلة عن تصرفات داود باشا ولكنها لم تتمكن من صنع شيء فقد شط المزار وهي في حرب مع روسيا ( وقد سئل داود باشا ان يعاون دولته في محاربة روسيا فأبي واخذ يبدى معاذيره ... ) (٣٧) ولابد من ان داود باشا الذي يعد العدة للاستقلال خشي على جشه ان يذهب دون رجعة او انه خشي ان يبقي وحده دون مساند يسانده فيما اذا ذهب الحيش الذي جهزه وصرف عليه الكثير من وقته وجهده فارتباب السلطان محمود واخذ ينظر اليه بعين كلها حذر وسخط وتمنى ان يستبدل به واليا آخر ولكنه خشي الملابسات وعدم مجاح هذه الفكرة ٠

# تحفز السلطان:

ومما زاد في قوة السلطان المعنوية قضاؤه على الينجرية (٣١) قضاءا تاما وحصرهم في الاستانة وبذلك استراح من عدو قوى كان يخشى ثورت وعناده • فأصدر اوامره الى جميع الولاة بالقضاء عليهم من كل ولاية • لكن دواد باشا الاريب تمكن بدهائه من انقاذهم من الموت وضمهم الى الجيش الجديد والغي تشكيلاتهم غير ان السلطان محمودا لم يرق له عمل داود واخذ في كل الطرق للقضاء عليه واخيرا صمم ان يقضى عليه بحد السيف •

## داود وايران:

كان ملوك فارس يطمعون دائما بالاستيلاء على العراق اذ فيه الاماكن

<sup>(</sup>۳۷) الکولمن ص ۲۹ و۳۰ ۰

<sup>(</sup>٣٨) شرح الإلفاظ الرسمية الواردة هنا تجدها في ( الشعر العراقي في القرن التاسع عشر) بغداد ١٩٣٨ ٠

المقدسة التي يزورها الايرانيون كل سنة لذلك فقد كانت الحرب سجالا بين الدولة التركية والدولة الايرانية •

ولا يغربن عن الباس أمر تلك الحملات التي قام بهـا الوهابيون على الاماكن المقدسة وانتهاب ما فيها من ذخائر نفيسة وهدم القبور والقبب التي كانت مقامه فوق اضرحة الائمة في كربلاء كالامام الحسين والامام على ابن ابي طالب (٣٩) وقد تعددت هذه الحملات مما اقلق بال الدولتين التركية التي كانت تخشى ان تقوم حكومة عربية تزاحمها في الهيمنة على الحجاز والدولة الايرانية التي كانت تتألم لما حدث للاماكن المقدسة وكانت كرمنشاه مجمع الناقمين على الحكم في العراق وموئل اللاجئين من العراق • فوجد الفرس في التجاء العراقيين سببا واحتجوا به وبسوء المعاملة التي كان يلاقُمها الزوار الايرانيون الداخلون في العراق لزيارة الاماكن المقدسة من حكُّومة بغداد التركية في اعلان الحرب ضد الاتراك و فتقدم الجيش الايراني حتى وصل الخالص وكان داود باشا قد استعد للامر واستأذن الدولة في حرب العجم فلما ابطا على داود باشا الجواب جمع عسكره وحفظ بها.سور بغداد واخذ الجيش الايراني يتقدم نحو بغداد حتى وصل على بعد يوم واحد منها فأخذ الناس يهربون الى لحله وقد كان داود يجمع في خزائنه الاموال الكنيرة وحشد مخازنه بالغلال خشية ان يستولى عليها الجيش الايراني وفي خلال ذلك تفشت الكوليرا بالجيش الايراني واصيب أمير الجيش فأضطر الي عقد صلح واخلي الجيش بعض الارض التركية عائد الى بلاده ولكن بقيت بعض المناطق تحت سيطرة ايران فوردت فرامين عدة ولاة لمساعدة والى بغداد وجعله رئيسا تلك العساكر وقد كان يساعد الجيش رئيس قبائل شمر جربا اذ اخذ في اشغال الجيش الايراني وكان ينتصر عليهم (٤٠) بين حين وآخر .

ثم الخذ الجيش التركى يتحرك نحو خراسان ولما سمع الفرس بذلك جهزوا جيشا كبيرا فأجبروا قائد الجيش التركى على الانسحاب غير ان القبائل

<sup>(</sup>٣٩) يراجع غرائب الاتر ٣٠٣ ومطالع السعود لابن سند ٠

<sup>(</sup>٤٠) مختصر مطالع السعود ١٤٢ ــ ١٤٨ ولونكريك .

اخذت تضايق الفرسواحرةت الحاصلات التي في طريقهم ثم تفشت الكوليرا ثانية في الجيش الايراني فرجعوا دون ان يحققوا الحلم في الاستيلاء على العراق ٠

## آخر عهد داود :

كانت علاقة داود باشا بالسلطان محمود ودية حتى انه اهداه سنة ١٢٣٦ه خمسة عشر مدفعا من الطراز الجديد بتجميع الجديد آلاتها وادواتها وارسلها صحبة احد رجاله (٢٠) لكن نزعة داود في الاستقلال التي راودت ذهنه وعدم الالتفات الى اوامر السلطان محمود (٢٠) وعدم امداد الدولة بالمال (٣٠) اثناء الحرب الروسية والروح المعنوية العالية التي حصلت للسلطان بعد قضائه على الينجرية جعله يفكر تفكيرا جديدا في القضاء على نفوذ داود الذي يستفحل يوما بعد يوم فأرسل السلطان ضادق افندي يحمل فرمانا بعزل داود باشا من الولاية و

ولما وصل صادق افلدى بغداد خرجت قوة لاستقباله لكنه لم يعرج عليها وذهب الى دار الضيافة مباشرة • ومما زاد فى حنق صادق افندى عدم عناية داود به العناية الكافية • مما ادى الى الجدل والنزاع الكلامى فى شأن عزله وتسليمه الولاية حالا لمن يريده صادق ثم ارسل صادق سرا الى احد مماليك دود باشا وفاوضه على تقليد الولاية ومنحه رتبة الوزارة ولكن المملوك اسرع وهو يرتجف خوفا وفزعا واخبر داود باشا بجلية الخبر • اشدت الهواجس بداود اذ ان صادق افندى لابد ان يفاوض شخصا آخر فى هذا الامر وقد يوافق ذلك الشخص ويشق البلد شقين فلابد من انقاذ الموقف الحرج الذى وقع فيه فأشارت عليه جماعته بقتل صادق افندى وقالت

<sup>(</sup>٤١) مختصر مطالع السعود ص ١٤٠٠

<sup>(</sup>٤٢) نيــل المراد في أحوال العــراق وبغــداد ٢٨٠ وغاية المرام ص ٢٠٤٠

<sup>(</sup>٤٣) الـكولمن ص ٣٠٠

له: (ما دام هذا الرجل في قيد الحياة فليس لنا في الحياة نصيب) فأرسل اليه في الليل جماعة احاطت البيت ودخل عليه مقدمهم وخنقه ولما سمع داود بموته ذهب وتأكد من ذلك بنفسه ثم كتب الى الدولة بأنه مات بالهيضة ، ولكن مثل هذا الخبر وهذه الطريقة تشيع بين الناس فعلمت بها الاستانة ولم يكن يجهل داود بأن عمله سوف ينكشف لذلك أراد ارسال هدية للسطان متكونة من عدد من الخيل عساه يعفو عن زلته التي قدمها نحو الدولة بقتل موفدها في ولكن الدولة لم تحتمل والفرصة سانحه فارسلت اليه والى حل على رضا باشا على رأس قوة كبيرة من الجش .

## ضحكة الاقدار:

كانت جيوش على رضا باشا تتقدم نحو بغداد ومعه امر بعزل داود من ولاية بغداد وتوليته عليها وكان داود باشا يسخر من القادمين فقد اعد عدته لهذا اليوم وكان واثقا من جيشه الذي افر غعليه جهده وماله ودرب التدريب الكامل والمجهز بالمعدات الكافية ولكن الاقدار كانت تسخر من داود ومن تفكيره •

# الطاعسون:

فقد اخذ الطاعون يفتك بالناس فتكا ذريعا لا هوادة فيه ولا رحمة واخذت اصابات الطاعون تزداد يوما بعد يوم كلما ازداد على رضا باشا قربا من بغداد حتى لم يبق من يدفن الجثث التى كانت طريحة في الطرقات والازقة (٤٦) بعد ان عجزت المساجد عن استيعاب هذا العدد الكبير فأخذت ترمى في نهر دجلة تخلصا من الجيف والرائحة التي كانت تملأ بغداد حتى قدر احد الكتاب (٤٧) عدد الموتى في اليوم الواحد بعشرة آلاف اذ لم يبق من عساكر داود وحاشته غير ٤٦ رجلا(٤٨).

<sup>(</sup>٤٤) الكولمن ٣١-٢٦-٣٣ ٠

<sup>(</sup>٤٥) السكولمن ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٤٦) نيل المراد ص ٢٨٢٠

<sup>(</sup>٤٧) الشواف في في حديقة الورود ورقة ١٣ ج١٠

<sup>(</sup>٤٨) السكولمن ص ٣٧ ·

## الفيضان:

ولم تكن الطبيعة هذه المرة رحيمة بالعراق فقد ارعبت بغداد بالفيضان العالى واحاطت المدينة بالمياه وحرمت على الناس الهروب ثم اخذت السدود تنهاوى أمام ضربات المياه المتوالية فدخلت البلدة وأخذت البيوت تتساقط على من بقى من الناس حتى قدرت البيوت المتهدمة بسبعة آلاف بيت وهكذا اصبحت بغداد مقبرة للاحياء الذين كانوا يأملون الفرار من الطاعون تسم اخذ البدو يدخلونها • والصعاليك والسراق يسرقون وينهبون ما يجدونه حتى كان بعضهم يعاجله الموت اثناء السرقة (٤٩) •

# داود باشا:

اما داود باشا ( فقد اضاع قواه واصبح عاجزا عن القيام والقعود فقد استولى عليه الطاعون وهاله ان يرى احلامه الحلوة ، وامانيه العذبة تذوى بين يوم وليلة واخذ بسمع بتقدم على رضا باشا حتى لم يبق معه من يساعده الا امرأة عجوز ويتحصل طعامه من سماك كان يشفق عليه فقد اذن لجميع خدمه ان يغادروا بيته و بقى على رضا خارج بغداد ، وطاب من داود الفراد الى المنتفك (٥٠٠ لكنه ابى ، ولماذا يفر وقد ضاع اجمل آماله واحلامه فقد ركب اليأس قلبه والمرض حسمه ، ومما زاد الامر يأسا احتراق السراى وقضاء النيران على كنوز داود واسلحته ومفروشاته ،

## محاولة فاشلة:

وقد عاد بعض المماليك الفارين من الطاعون عندما خفت وطأته وانخفض الماء ومعهم بعض اعوان داود باشا لكى ينجدوا داود باشا ويمنعوا على رضا باشا من دخول بغداد • ثم تحصنوا بالمدينة وبعثوا الى الدولة عارضين عليها عشرة آلاف جنيه نظير بقاء داود فى الحكم بل اوصلوا المبلغ الى عشرين الف تدفع مرة واحدة وزادوا الجزية التى تدفع من بغداد الى الدولة من الف

<sup>(</sup>٤٩) الرافدان ص ٢٥٣٠

<sup>(</sup>٥٠) الكولمن ص ٣٨ ولونكريك ٠

كيس عشرة آلاف كيس وتحملوا جميع مصاريف الحملة(٥١) .

ولم يكن على رضا يريد ان يزيد في خراب المدينة التي لم يبق فيها الا قليل من العمران لانها ستكون عاصمة ملكه لذلك بقي خارج الاسوار ، فأخذ البغداديون يدافعون دفاع الابطال عن بغداد حتى انهم جندوا (٠٠٠) جندى لقتال هذا الجيش اللجب الذي جاء به على رضا وكانت المدافي تحصدهم حصدا ثم ارسل السلطان رسالة الى على رضا يأمر فيها بأحسان التدبير فكانت الرسالة سببا في فتح باب المفاوضة ودخول بغداد سلما (٢٥٠) .

اما داود فدخل الضباط عليه بتواضع واحترام واخذوه معهم الى خارج المدينة حيث نصبت خيمة له فنهض على باشا من مكانه عندما كان الركب بعيدا ثم قابل داود وهو اسير حقير بالاحترام الذى لم يقابل بمثله مملوك من قبل ولو كان في اوج ابهته وعظمته ثم ارسل الى الاستانة ومعه توصية من على رضا باشا كانت سببا في العفو عنه • ولما قابله السلطان ولاه البوسنه وفي زمن السلطان عدالمجيد ولاه الحرم النبوى وتوفى في المدينة (٥٣) •

# الماليك الباقون:

دعا على رضا المماليك دعوة عامة فلوا نداءه ولما اجتمعوا عنده دبر مكيدة لهم اذ خرج الجلادون عليهم واخضبوا بدمائهم بأقدامهم ولم يبق منهم باقية (١٠٥) الا من فر وبذلك انقرضت دولة المماليك التي حكمت حوالي القرن في العراق وقضى عليهم بنفس الطريقة التي قضى محمد على باشا على المماليك في مصر وأصبحت ولاية العراق تابعة ماشرة الى الاستانة فانتصرت الاستانة على اعدائها واقواهم بأسا واشدهم مراسا .

<sup>(</sup>٥١) الكولمن ص ٤٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٥٢) الـكولمنّ ٤٧ ــ ٩٤ .

<sup>(</sup>٥٣) مجموعة تراجم العلماء .

<sup>(</sup>٥٤) الكولمن ص ٥٠٠

# ١ \_ الخطوطات

| عمثان ابن سند                                               | ۱ _ مطالع السعود                     |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| سليمان فائق تعريب نجيب الارمنازي                            | ۲ _ تاریخ الممالیك ( الـكولمن )      |
| محمود شکری الآلوسی                                          | ٣ _ مجموعة تراجم العلماء             |
| ابراهيم فصيح الحيدرى                                        | ٤ _ عنوان المجد                      |
| ياسين العمرى                                                | ه _ غاية المرام                      |
| عبدالفتاح الشواف                                            | - حديقة الورود<br>٦ ـ حديقة الورود   |
| عباس السيد جواد البغدادي                                    | › _ نيل المراد<br>۷ _ نيل المراد     |
| يوسف عزالدين                                                | ۸ ـ العراق في القرن التاسع عشر       |
|                                                             | ٢ _ المطبوعات_                       |
| لونكرك لندن ١٩٢٥                                            | ٩ _ أربعة قرون من تاريخ العراق       |
| نه دائر رسالة « ثابت » ۱۲۹۲                                 | ٠١ يغداد كولهمن حكومتنك تشكيل        |
| محمود شکری الآلوسی و تهذیب<br>محمد بهجة الاثری بغداد ۱۳٤٦هـ | ۱۱_ تاریخ مساجد بغداد                |
| قادر الحطيبي الشهراباني بغداد ١٩٣٦                          | ١٢_ تذكرة الشعراء عبدال              |
| انستاس الكرملي البصرة ١٩١٩                                  | ١٣ خلاصة تاريخ العراق ١٣             |
| نة الإنكليزية)                                              | 12_ دائرة المعارف الاسلامية (باللغ   |
| . كتور عبدالعزيز الدوري عن « بعداد »                        | مقال للد                             |
| ة التركية) استانبول ١٩٥٠                                    | ١٥ ـ دائرة المعارف الاسلامية (باللغا |
| نرجمة طه باقر وبشير فرنسيس بغداد                            | <b>7</b> ال افدان                    |
| ع عشر يوسف عزالدين بغداد ١٩٥٨                               | ٧١ - الشعر العراقي في القرن التاس    |
| يوسف عزالدين بغداد ١٩٦٠                                     | ١٨ الشعر العراقي الحديث              |
| مرى نشره الدكتور محمد صديق الجليلي                          | ١٩_ غرائب الاثر ياسين العم           |
| الموصل ١٩٤٠                                                 |                                      |
| ابو الثناء الآلوسي بغداد ١٣٢٧هـ                             | ٢٠_ غرائب الاغتراب                   |
| انستاس الكرمل                                               | ٢١_ لغة العرب (مجلة)                 |
| حسن الحلواني مصر ٣٧١                                        | ٢٢_ مختصر مطالع السعود               |
| محمود شکری الآلوسی بغداد ۹۳۰                                | ٢٣_ المسك الاذفر                     |
|                                                             |                                      |

# حدود النقد الادبي (١)

# ت•س ِاليوت ترجمة عبدالوهابِ الوكيل

ينص مضمون هذه المقالة على وجود حدود للنقد الادبي اذا ما اجتزالها في ناحية انتفت صفة الادب عنه ، واذا ما تعديناها في ناحية أخري لم يعد نقسدا .

كنت قد نشرب في عام ١٩٢٣ مقالاً، بعنوان [ وظيفة النقد ] ولابد وأنى كنت قد أستحسنت هذه المقالة لاني ضممتها بعد عشر سنوات الى كتابي [ مقالات مختارة ، ] حيث يمكن الرجوع اليها الان .

وعندما راجعتها مؤخرا أصبت بشيء من الحيرة وصرت أعجب من سبب الضاحة التي افتعلتها فيها رغم أي لم أجد فيها ما يتناقض كليا وآرائي في الوقت الحاضر ، ذلك لان الظروف التي أدت الى ذلك الانفجار قد انمحت من ذاكرتي باختثناء المثنادة مع السيد [مدلتن مرى] حول [الداعي الحفي] وهو خلاف ستطيع أن تتلمس فيه بعض آثار النزاع القديم بين السيلطة والاحكام الفردية ، فلقد أدليت فيها بعدد من التصريحات بلهجة التأكيد ويحرارة زائدة ولابد وأني بدوت وكأني أعنى ناقدا معينا ، أو أكثر ، من النقاد المشهورين الذين كانوا يكبروني منزلة والذين لم تتوفر في كتاباتهم متطلبات النقد الادبي التي كنت أؤمن بضرورتها ولكني عاجز عن تذكر كتاب أو مقالة واحدة ، أو حتى اسم ناقد معين كمثل على ذلك النوع من النقد الانطباعي الذي أثار استيائي قبل ثلاثة وثلاثين عاما .

<sup>(</sup>١) من مقالة في الشعر والشعراء ، نشرت عام ١٩٥٧ .

ان السبب الوحيد الذي حدا بي الى ذكر هذه المقالة هو التنبيــه على مدى ارتباط ما ذكرت حول هذا الموضوع في عام ١٩٢٣ بالزمن الذي كتبت فيه فلقد تم نشر كتاب [ رتجارتز ] (Richards) [ قواعد النقد الادبي ] عام ١٩٢٥ وحصل الشيء الكثير في ميدان النقد الادبي منذ ظهور هــــذا الكتاب البعيد الاثر حتى الان ، بينما كانت مقالتي قد كتبت قبل صدوره بعامين • لقد تطور النقد خلال هذه المدة وتفرع في نواحي عديدة وأخذ الناس يرددون عبارة [ النقد الحديث ] دون ادراك لما تتضمنه من معان متفاوتة ، بيد ان تداولها كما أعتقد يؤكد الاعتراف بأن نقاد العصر الحاضر البارزين يختلفون كلهم في ناحية مهمة ، عن نقاد الجيل الغابر رغم تباينهم العظيم فيما بينهم • ولقد قلت قبل أعوام ان الضرورة تحتم على كل جيل من الاجيال وضع قواعد خاصة به في النقد الادبي وذلك لانه كما ذكرت آنذاك [ ان كل جيل يأتي بمقايسه الخاصة في التثمين الأدبي الى ميدان التأمل الفني ويفرض شروطه على الفن ويسخدمه في مجالاته المفضلة • ] انني واثق بأني عندما ذكرت هذه الفكرة كنت أعنى بها أشياء أكثر من مجرد التغيرات التي تطرأ على الذوق والازياء فكنت أقصد بها على الاقل الحقيقة القائلة بأن كل جيل عندما يتأمل غرر الانتاج الفني للاجيال السابقة من زاوية مغايرة تتأثر نظرته في نواحي عديدة أكثر من النواحي التي أثرت في الجيل السابق ، بيد اني أشك في أن ماكنت أعنيه هو أن أي تأليف رائع في النقد الادبي يستطيع تغيير وتوسيع مفهوم اصطلاح [ النقــد الادَبي ]

لقد سبق أن نبهت الاذهان قبل بضع سنوات الى التبدل المستمر الذى أخذ يطرأ على مفهوم كلمة « التربية » منذ القرن السادس عشر حتى العصر الحاضر ، وهو تغيير حصل فعلا لان التربية لم تتضمن زيادة فى الموضوعات فحسب ، بل لانها وضعت تحت تصرف ، [ أو فرضت ] على أكبر عدد من السكان فاذا ما تتبعنا تطور اصطلاح [ النقد الادبى ] بنفس الصورة وجدنا أن شيئا مماثلا قد حدث ، فلو قارنا مثلا بين أحد الكتب المهمة فى النقد

الادبى ككتاب « جونسون » [ حياة الشعراء ] بالمؤلف المهم الذى تلاه في النقد الادبى [ السير الادبية ] لـ [ كولرج ] لوجدنا أن الاختلاف بين المؤلفين ليس قائما على كون [ جونسون ] يمثل عرفا ادبيا معينا جاء هو في نهايته ، بينما يدافع [ كولرج ] عن مزايا اسلوب جديد وينتقد مساوءه فحسب ، بل ان الاختلاف الذى يتفق وما ذكرت الآن يعزى الى ما يثيره [ كولرج ] في بحثه عن الشعر فينا من اهتمام بعيد المدى ومتنوع الالوان ، فلقد اسس العلاقة بين الفلسفة وفلسفة الفنون الجميلة (Aesthetics) من جهة ، وعلم النفس من جهة اخرى ، وما ان ادخل هذه القواعد الى حقل النقد الادبى حتى تعذر على النقاد الذين جاءوا بعده تجاهلها دون ان يتعرضوا لمخاطر عظيمة ولكى حتى تعذر على النقاد الذين جاءوا بعده تجاهلها دون ان يتعرضوا لمخاطر عظيما في الخيال تمكن من تثمين « جونسون » ينبغي علينا ان نبذل جهدا عظيما في الخيال التاريخي ، بينما يجد الناقد المعاصر نقاط شبه كثيرة بينه وبين [ كولرج ] ، التاريخي ، بينما يجد الناقد المعاصر نقاط شبه كثيرة بينه وبين [ كولرج ] ، كولرج ، ولو ان كولرج كان حيا اليوم لكان ، كما اعتقد ، بذل نفس العناية بالعلوم الاجتماعية وبدراسة اللغة ومشتقاتها كتلك التى بذلها في دراسة العلوم التي كانت في متناوله ،

ان البحث في الادب في ضوء دراسة أو أكثر من هذه الدراسات يكون عاملا واحدا فقط من العاملين اللذين ساهما في تغيير النقد الادبي في عصرنا هذا ، اما العامل الآخر فلم يتم التعرف عليه بصورة كاملة بعد فالعناية المتزايدة التي تبذل في دراسة الادب الانكليزي والامريكي في جامعاتنا ومدارسنا قد ادت الى وضع أصبح فيه كثير من النقاد مدرسين وكثير من المدرسين نقادا ، ولست بآسف على هذا الوضع مطلقا اذ أن ادباء كانوا قد شقوا طريقهم الى جامعاتنا ومن بنحاث تم اختبار نشاطهم في ادباء كانوا قد شقوا طريقهم الى جامعاتنا ومن بنحاث تم اختبار نشاطهم في النقد لاول مرة في غرف الدرس ، واليوم وبعد ان اصبحت الصحافة الادبية الجدية وسيلة معاشية غير ناجحة وحافلة بالمخاطر لجميع من يتعاطونها ، الادبية الجدية وسيلة معاشية غير ناجحة وحافلة بالمخاطر لجميع من يتعاطونها ، الا النزر القليل منهم ، فان هذه الظاهرة هي السائدة غير انها تعني ان للناقد اليوم صلة بالعالم تختلف نوعا ما عن صلة النقاد في الازمنة الغابرة وانه

يكتب لقراء يختلفون عن اسلافهم • ان عندى ثمة انطباع يشير الى ان النقد الجدى يكتب الآن لطبقة ضيقة ولكنها ليست اضيق بالضرورة من طبقة القراء في القرن التاسع عشر •

ولقد ادهشتنى قبل وقت ليس بالبعيد ملاحظة قدمها السيد [ الدس هاكسلى ] في مقدمته للترجمة الانكليزية في كتاب [ الحكمة العظيمة ] وهو كتاب قام بتأليفه المحلل النفساني الكبير الدكتور [ هيوبرت بنوار ] حول نفسية [ زن ] البوذية ، فلقد جاءت ملاحظة السيد هكسلى موافقة للانطباع الذي تكون عندى على اثر قراءتي لذلك الكتاب العظيم اذ يقارن هكسلى بين التحليل النفسي الغربي وبين الطريقة الشنرقية في ضبط النفس كما في مبدأ [ تاو ] و [ زن ] فيقول :-

[ ان الهدف في التحليل النفسي الغربي هو مساعدة الشخص المضطرب على تكيف نفسه للحياة في مجتمع مؤلف من اشخاص اقل اضطرابا \_ اشخاص يبدو عليهم حسن تكيف بعضهم للعيش مع البعض الآخر في ظل المؤسسات المحلية ، ولكن تكيفهم للنظام الاساسي للاشياء ليس موضع تحر أو استقصاء ٠٠ بيد أن هناك نوعا آخر من السلوك الاعتيادي وهو الاداء التام للوظائف ٠٠ فحتى الرجل الذي يعيش في وثام تام في محتمع مضطرب يستطيع ان يهيء نفسه ان شاء للاستجام مع طبعة الاشياء ] ٠

ولا شك في ان الطباق هذا القول على الموضوع الحالى غير واضح لاول وهلة ، ولكن لما كان التحليل النفسى الغربي هو من وجهة نظر [ زن ] البوذية مرتبك وغير واضح فيما يتعلق بالغرض من الشفاء، وان نظرته تحتاج الى توضيح بشكل عكسى ، لذا فاني اتسائل عما اذا كانت نقطة الضعف التي يشكو النقد الحديث منها هي عدم التأكد من الغرض الذي وجد النقد من اجله والفائدة التي يؤديها والجهة التي تعود عليها الفائدة وربما كان غنى النقد نفسه وتنوع اشكاله هو سبب غموض هذفه العام وقد يكون لكل نقد هدف معين يهدف اليه أو قد يعني بمهمه لا تحتاج

الى تدبير ومع ذلك تكون غاية النقد نفسه مجهولة فاذا كان الامر كذلك فهو ليس بالشيء الغريب، وذلك لانه من المألوف اليوم ان نجد العلوم وحتى الدراسات الاسانية قد بلغت درجة من النمو والتطور تضاعفت فيها المعلومات المتعلقة بكل فرع من فروع الاختصاص حتى تعذر على طالب البحث الالمام باى شيء آخر ، وقد اصبح البحث عن منهج يجمع بين الدراسة الاختصاصية والثقافة العامة من المشاكل التي كثر النقاش حولها في جامعاتنا ،

اتنا بطبيعة الحال غير قادرين على الرجوع الى عالم ارسطو أو القديس [ توماس أكوانيس ] كما اتنا لا تستطيع الرجوع الى الحالة التى كان عليها النقد الادبى قبل عهد [ كولرج ] ولكننا ربما تمكنا من القيام بعمل يوفر علينا شدة الانغمار في خضم الفعاليات النقدية وذلك عن طريق توجيه هذا السؤال لانفسنا باستمرار الا وهو :- « متى تنتفي صفة الادب من النقد فيصبح شيئا آخر ٠٠٠ »

ان شيئًا من الحيرة يتملكني احيانا وذلك عندما يصفني البعض بأب النقد الحديث لان سنى المتقدمة لا تسمح لى بان اكون ناقدا حديثا ، وهكذا وجدت في كتاب قرأته مؤخرا لكاتب لابد ان يكون ناقدا حديثا ، العبارة التالية ، [ وانا لا اعنى النقاد الامريكان فقط بل اقصد حركة النقد باجمعها ، تلك الحركة التي انبعثت من ت٠٠٠ اليوت ] ولست افهم لماذا يفصلني الكاتب تمساما عن النقاد الامريكان في الوقت الذي يتعذر علي أن اجد اية حركة في النقد يمكنني ان اكون مصدرا لها ، ولو اني الرجو ان اكون قد ساهمت عندما كنت محررا صحفيا في تشجيع النقد الحديث أو جزءاً منه وفي تهيئة الفرصة لممارسته في مجلة [ الكرايتبون ] ولكني ادى إن الواجب يتحدوني الى تبرير هذا التواضع فاشير الى ما يمكن اعتباره مساهمة مني في النقد الادبي ورسم حدوده ٠

إن احسن ما قدمته في حقل النقد الادبي ـ باستثناء بعض العبارات ذات الصيت السييء التي كان لها نجاحا مجيرا في العالم حقا ـ ينحصر في مقالات تدور حول شعراء وكتاب مسرحيات شعرية كان لهم الاثر الكبير

في . وهذه عبارة عن تتاجعرضى لفعاليات خاصة اجريتهافي \_ يختبرى – الشعرى أو امتداد للتفكير الذى بذلته فى نظم القصائد الشعرية العائدة لى • والآن عندما اتأملها اجد ان خير مؤلفاتى كانت عن الشعراء الذين اثر شعرهم فى انتاجى الشعرى والذين الفت اشعارهم تماما قبل ان افكر فى الكتابة عنهم او اجد الفرصة المناسبة لذلك بوقت طويل •

ان اسالیب النقد عندی هی کأسالیب [ ازرا پاوند ] من ناحیه معینه وحتى انه ليس بالامكان تبين محاسنها وعيوبها الاعن طريق تحديد مقدار ارتباطها بالشعر الذي كتبته . فنقد الشاعر « باوند » يحتوى على دافع تعلیمی اکبر والقاریء الذی کان یقصد الیه بشعره هو کما اظن الشاعر الشاب الذي لما يتكون له اسلوب ثابت ، بيد أن حبه لبعض الشعراء هو الذي اثر فيه وكذلك ادى امتداد تفكيره في انتاجه الى ان يوحي اليه بوضع كتاب في سن مكرة يعد من خير ما ألفه الا وهو « روح الروماس » ان لهذا النوع من النقد الشعرى للشاعر والذي سميته [ نقد المبتدئين ] عيبا واحدا . فجميع ما لا يمت الى عمل الشاعر بصلة أو كان على النقيض منه فهو خارج طاقته الفنية ، وعيب آخر من عيوب [ نقد المبتدئين ] هذا هو ان احكام الناقد قد لا تكون صائبة خارج حدود فنه • فقد بقى تنميني للشعراء ثابتا تقريباً طول طياتي كما بقيت ادائي حول جماعة من الشعراء المعاصرين كما كانت دون تغير وعليه فهو ليس بالسبب الوحيد الذي حــدا بي الى الكلام عن النقد الشعرى في بحثى هذا عن النقد ، فالشعر في الحقيقة هو الموضوع الذي كان يبحثه اغلب النقاد في الماضي عندما كانوا يصدرون الاحكام العامة في الادب • ان نقد الادب النشري هو حديث النشأة نسبيا وليست لي المؤهلات الكافية التي تمكنني من بحثه ولكن يبدو لي اله يحتاج الى مجموعة من الاوزان والمقاييس التي تختلف عما يحتاجه الشعر وربما استمد منه ناقد النقد [ وهو من لم يكن شاعرا ولا روائيا ] مادة لموضوع طريف يبحث فيه الفروق الفردية بين الاساليب التي ينبغي على الناقد اتباعها في بحثه عن الموضوعات الادبية وبين انواع الوسائل التي يحتاج اليها ، بيد ان الشعر هو اسهل اداة للنقد يمكن ان نذكرها عنــد

الكلام عن النقد ، وما ذلك الا لسهولة خضوع صفاته الظاهرية للتعميم فقد يبدو الاسلوب في الشعر هو الكل وهو شيء بعيد جدا عن الحقيقة ، ولكن الاعتقاد الخاطيء الذي يقول باننا في الشعر نكون في تماس اكبر مع التجربة الفنية المخالصة يجعل الشعر عند البحث عن النقد الادبي نفسه من أكثر الالوان الادبية فائدة وسهولة في التذكر .

ان الكثير من النقد المعاصر الذي وضع بعد تحول النقد الى دراسة علمية والدراسة العلمية الى نقيد يمكن وصفه بانه [ نقد التفسير ] وهو الرجوع الى مصادر القصيدة ولكى اوضح ما اقصد بذلك سوف اذكر كتابين كان لهما في هذا الخصوص اثر سيء ولست اعنى انهما كتابان رديئان بل العكس ، فهما كتابان ينبغي للجميع التعرف عليهما فالاول هو كتاب [ كون نفنكستون لوس ] وعنوانه [ الطريق الى كسنادو ] وهو كتاب انصح جميع طلاب الشعر بقراءته ، والكتاب الآخر هو [ فنكنس ويك ] وهو كتاب احسد قراءة بعض اجزائه على الاقل ، فقد كان [ لفنكستون لوس ] بحاثا ممتازا ومدرسا ناجحا وانسانا محبوبا ورجلا يدين له بعض الناس – وانا منهم – بالكثير ، اما جيمس جويس فقد كان رجلا عقريا وصديقا شخصيا لي ولكن ذكري له أو فنكنس ديك ] هنا لم يكن في معرض المدح ولا الذم بهدذا الكتاب الذي هو في الحقيقة في مصاف الكتب المخالدة ، بيد ان الصفة الوحيدة المشتركة التي نجدها في هذين الكتابين المغلوب ،

وسوف اقول لاولئك الافراد الذين لم يقرأوا [الطريق الى كسادو] موضحا انه قطعة مدهشة من قوة الملاحظة والاكتشاف فلقد كشف [لوس] عن جميع المكتب التي قرأها [كولرج] [وكان كولرج يلتهم جميع انواع المكتب بشراهة لا حد لاشباعها] والتي استعار منها صورا وعباراتا يمكن إن نجدها في [كوبلا كان] و [البحار العجوز] • ان معظم المكتب التي قرأها كولرج غامضة عفي عليها النسيان ، فلقد قرأ مثلا جميع الرحلات

التي كانت في متناول يده ، وقد بين [ لوس ] للمرة الاولى والاخيرة ان الاصللة الشعرية هي على العموم طريقة فريدة الجمع أكش المواد اختلافا وتناقضا وتكوين كل جديد منها ، وشرحه هذا في غاية الاقناع كما انه دليل على الكيفية هضم للواد اللختلفة وتحويلها بواسطة العبقراية الشعرية الي مادة جديدة ، اذ لا يستطيع احد بعد الانتهاء من قراءة هذا المكتاب ان يزعم اله صار يفهم [ البحار العجوز ] بصورة دقيقة ، كما ان غرض الدكتور لوس لم يكن ابدأ تقديم شرح لمعاني القصيدة ، فقد كان منهمكا في بحث عن اسلوب العمل وهو موضوع يقع خارج حدود النقد الادبي تماما ٠ إن كيفية استحالة مثل هـذه المواد الناتجة عِن قراءة كولرج المتباينـة إلى شعر رائع لم بزل كما كانت كغزا كبيرا، ومع ذلك يعتقد بعض الباحثين المتفائلين بان طريقة لوس هذه تمدنا بمفتاح يسهل علينا فتح مغالق أى قصيدة لای شاعر یبدو علیه آنه قرأ شیئا ما ٠٠ ولقد کتب لی رجل معترم من [ الديانا ] قبل سنة أو أكثر يقول : [ النبي لا عجب ان كانت هناك علاقة \_ طبعاً قد اكون مجنونا \_ ( وهذه عبارته هو وليست عبارتي وليس الرجل مجنونا فقط بل به مس قليل في زاوية من عقله اصيب به من جراء قراءته « طريقَ كزنادو » ) انني لا عجب ما اذا كان ثمة علاقة ملمو مة بين ( قطط الحضارة الميتة ) و ( الكركدن المتفسخ ) وبين ( ذلك الجدث الذي زرعته السنة الماضية في حديقتك ؟ ] لاشك ان هذه العبارة تبدو كالهذيان ما لم تتمكن من التعرف على مصادرها اذ أنها صادرة من باحث جاد في محاولته لتقرير العلاقة بين [ الارض العخراب ] وكتاب [ قلب الظلام ] لجوزيف کونراد •

وبينما الهب الدكتور لوس نفوس اولئك الذين يمارسون التفسير بحماس منقطع النظير ، امدهم [ فنكنس ويك ] بنموذج لما يرجون أن تكون عليه جميع الاعمال الادبية ولكن يجب ان ابادر الى توضيح هذه الحقيقة وهي انني لسبت اروم الاستهائة أو التقليل من قيمة هؤلاء المفسرين الذين اخذوا على عاتقهم حل جميع العقد ومتابعة كل الالغاز الموجودة في ذلك المكتاب ، واذا ما قدر لفنكنس ويك ان يكون في متناول الفهسم

\_ ولا شك في اتنا عاجزون عن فهمه بغير هذا الجهد \_ فيجب متابعة مثل هذا التمحيص والتعقيق ، وإن السادة كاميل ودوينسن [ وهما مؤلفان لكتاب واحد من هذا القبيل ] قد ادوا خدمة جليلة ، وإن كان ثمة ما اشكو منه فهو جيمس جويس صاحب المؤلف الشاذ المشهور « فنكنس ويك » وذلك لانه باختصار صاغ اجزاء كبيرة منه في عبارات فارغة ولكنها جميلة « جميلة جدا عندما يرتلها صوت ادلندي يشبه بعذوبته صوت المؤلف - كم اتمنى لو انه قام بسمجيلها! ، وربما لم يدرك جويس مدى غموض كتبابه هذا • ومهما كان الحكم النهائي عن « فنكنس ويك » \_ وهــــذا ما يخـرج عـن حـدود غـرضي هنـــا \_ فلسـت اعتقد إن الشعر عادة يكتب بهذه الصورة « إن الكتاب عبارة عن قصيدة انشرية طويلة » أو يحتاج الى مثل هذا التحليل لكي يتم فهمه وتذوقه ولـنكني اظن بان لغز فنكنس ويك قد شجع على رواج العظأ الشائع اليوم، وهــو الخلط بين التفسير والفهم • وبعــد اخراج مسرحيتي « حفلة المنكوكتيل» استمر البريد يحمل لي مدة ثلاثة أشهر أعسدادا هائلة من الرسائل كانت كلها تيحتوي على حلول مدهشة لما كان يعتبره اصحابها معنى المسسرحية الغامضة من وكان واضحاران محرري هذه الرسائل لا يستنكرون وضعي لمثل هذه الاحجيه امامهم ، فلقد احبوها ، وفي الواقع انهم قاموا ، دون ان يشعرون ، بخلق هذه الاحجية لكي يتمتعوا باكتشاف الحل لها • وهنا يجب أن أعترف بأنه لا يمكن تبرءتي تماماً من تهمة التغرير بهم على الأقل في مناسبة واحدة فقط • اما بشأن الملاحظات التي ذيلت بها « الأرض الخراب » فلقد كنت اقصد بها في باديء الامر ذكر جميع المصادر التي اقتبست منها استشهاداتي المختلفة للرد على تعفرصات نقاد قصائدي الأولى الذين اتهموني بالسرقة الادبية · وعندما تم طبع « الارض الخراب » بعد ذلك على شكل كتاب صغير [ لأن القصيدة عندما ظهرت لأول مرة في مجلة « الدايل » وال « كريتويون » كانت خلوا من التذييل ] ، وجدت بان القصيدة كانت قصيرة جدا مما حدا بي الى استثناف العمل من جديد لتوسيع ذلك التذييل واعداد صفحات أكثر من المادة المطبوعة فكانت

الشجة ان اصبحت تلك الملاحظات هدفا عجبا للدراسات العلمية الزائفة التي لا تزال مستمرة حتى هذا اليوم • وطالما فكرت في نبذ هذه الملاحظات الا ان ذلك الامر اصبح عسيرا اليوم فلقـــد كانت تلك الملاحظات موضع اعجاب اكثر من القصيدة ذاتها حتى صار الذين يشترون الديوان ولا الملاحظات قد اضرت الشعراء الآخرين • فانا لا استطيع مطلقا ان اتصور وجود احدا بين الشعراء الفحول المعاصرين ممن لا يحسن استعمال عملية التذييل هذه [ اما بخصوص الآسة ماريان مور فان ملاحظاتها عن قصائدها سديدة دائما كما انها موضع العجب والمتعة ولا تشجع ابدا الباحثين عن مصادر الاشياء على التمادي في غيهم ] فانا اذن لست بنادم على كتابة هذه الملاحظاتُ بسبب المثل السيء الذي ضربته فيها للشعراء الآخرين • ان سبب ندمي يرجع الى كون ملاحظاتي اثارت النوع الخاطيء من الاهتمام بين الباحثين عن المصادر • وكان من العدل طبعا ان اشيد بعمل الآسة ( جسى وستن ) ولكني اسف لاني اطلقت هذا العدد الكبير من المستطلعين في صيد الوز البرى للبحث عن أصل لعبة ورق [ التاروت (١٠) ] و [ الكأس المقدس (٢) ] .

وبينما كنت اتأمل هذه المعضلة ، أى محاولة فهم القصيدة عن طريق شرح مصادرها عثرت على مقطوعة ل [ س • س • فيك ] ظهر لى ان لها بعص الارتباط بهذا الموضوع • ولقد استشهد بهذه المقطوعة الاب [ فكتوز هوايت ] في كتابه [ الله واللاشعور ] • ولقد ذكرها الاب هوايت في أثناء شرحه للفرق الاساسى بين طريقة [ فرويد ] وطريقة [ يانك ] •

<sup>(</sup>١) لعبة التاروت: هي لعبة ورق كانت شائعة في ايطاليا في القرن الرابع عشر ولا يعرف اصل هذه الكلمة ، كما ان قواعد اللعبة نفسها موضع حدس وتخمين ٠

<sup>(</sup>٢) الكأس المقدس : هي ، كما في اقاصيص القرون الوسطى ، الإناء الذي شرب المسيح منه أثناء العشاء الآخير والذي أصبح هدف مغامرات الفرسان في قصيص القرون الوسطى حيث كانت تدور المغامرات التي يقوم بها هؤلاء الابطال حول البحث عنه .

« ان من الحقائق المعروفة لدى الجميع [ كما يقول يانك ] هي انه يمكن النظر الى الحوادث الطبيعية من زاويتين [ الميكانيكية ] \_ الآلية \_ والحيوية فالنظرة الميكانيكية هي سيبية محضية اذ يتم فهم الحادثة من وجهة النظر هذه باعتبار انهما وقعت نتيجة لسبب معين ٠٠٠ وبالعكس فان النظرة الحيوية هي فاصلة في جوهرها • فالحادثة الواحدة من وجهة النظر النشاطية تنبحث من الاثر الذي تحدثه حتى سبب حدوثها باعتبار ان النشاط هو الاساس الحوهري للتغيرات التي تطرأ على الظواهر » •

ان هذه المقطوعة مأخوذة من المقالة الاولى لكتاب [ مساهمة في علم النفس التحليلي ] واريد ان اضيف اليها جملة اخرى لم يذكرها الاب هوايت وهي التي يفتح بها المؤلف فقرة اخرى : « لا يمكن الاستغناء عن اية وجهة نظر من هاتين الوجهتين في فهم الظواهر الطبيعية . »

ان هذه العبارة توحى بكثير من المعانى اذ يستطيع المرء ان يشرح اية قصيدة بواسطة التحرى عن عناصرها المكونة والاسباب التي ادت الى نظمها وقد يكون انشرح تحضيرا ضروريا للفهم و ولكن لكي نفهم قصيدة معينة ينبغي ايضا ان تحاول فهم ما يهدف اليه الشاعر ، أو بعبارة أفضل ، ان تحاول فهم مضمونها الكامل .

وربما كان النوع الوحيد من النقد الذي يظهر فيه خطر الاعتمساد الفرط على الشروح السبية تماما ، هو دراسات السير النقدية لا سيما عندما يكون كاتب السيرة قد ذيل معلوماته عن الحقائق الخارجية بتخمينات نفسية عن تجارب الكاتب الداخلية ولست اريد بهذا ان تبقى شخصية الشاعر الراحل وحياته الخاصة ارضا مقدسة لا يجوز للعالم النفسي ان يطأها اذ يجب ان يكون العالم حرا في دراسة مثل هذه النواحي كلما دفعه حب الاستطلاع لبحثها طالما كان (الضحية) في عداد الاموات وكان من المتعذر الاستعانة بقوانين الطعن والقذف لايقاف ذلك العالم النفساني عند حده ، كما انه لا يوجد اي سبب يدعو الى عدم كتابة سير الشعراء ، هذا بالاضافة الى ان كاتب سيره اي مؤلف من المؤلفين يجب ان يمتلك قابلية على النقد ،

كما يجب ان يكون ذا ذوق وحكمة ومن المعجبين باعمال ذلك الرجل الذي يروم الكتابة عن سيرته ، وعلى العكس من ذلك ، ان اى ناقد له اهتمام كبير بمؤلفات كاتب ما يجب ان يكون ملماً بسيرة حياته ، بيد ان السيرة النقدية لحياة أى كاتب هي ، بحد ذاتها مهمة دقيقة والناقد ، كاتب السيرة الذي يطبق في موضوعه طرق التحليل النفسي المماثلة للتي تعرف عليها في مطالعاته لكتب علماء النفس [ ان لم يكن عالما نفسانيا محربا ومدربا ] يزيد في تشويش الموضوع وارباكه ،

إن مدى الفائدة التي يجنيها القارىء من المعلومات المخاصة بحياة الشاعر لكي يتفهم شعره ليست بالبساطة التي يتصورها البعض، فالقادىء ـ هو الذي يجب ان يقررها لنفسه ، وان يُجب عنها بصورة عامة كلما دعت الضرورة الى ذلك ، لانها قد تكون ذات اهمية عظمي في حالة شاعر معين ، ولست بذات بال في حالة شاعر آخر اذ يمكن ان يكون التذوق الشعرى تنجربة معقدة تمتزج فيه ألوان مختلفة من الاطمئنان ، وقد تكون ممزوجة بنسب متفاوتة بالنسبة لكل قارىء، وسأورد مثلا على ذلك [ إن من المتفق عليه بصورة عامة هو ان الجزء الاكبر من شعر ( ورد سورت ) كتب خلال فترة قصيرة من الزمن فهي قصيرة بحد ذاتها وقصيرة بالنسبة لطول حياة ورد سورت ، ولقد قدم طلاب ورد سورث المتباينون تفاسير مختلفة لتبرير ضعف انتاجه المتأخر ، وكتب السير هربرت ريد منذ سنوات مضت عنه وكتابه طريف [ رغم انني اعتقد ان خير تشمين لورد سورث هو كتاب « رداء متنوع الالوان » ] يشرح فيه نشوء وازدهار عبقرية ورد سورث بالنسبة للاثر الذِي تركته في نفسه قصته مع [ انت قالون ] التي اخذت المعلومات عنها في الظهور أنذاك • ولقد كتب المستر ف•بيتسون مؤخرا كتابا ذا اهمية عظيمة ايضا [.يساعد الفصل الخاص فيه عن ( الصوتين ) على تفهد م اسلوب [ ورد سورث ] • وهو يذكر في كتابه هذا ان ( آنت ) ليست لها الأهمية الكبيرة التي يتصورها السير هربرت ريد وان السر الحقيقي هو ان [ ورد سورث ] كان مشغوفا بحب اخته ( دوروثي ) وان هذا يفسر لنا بصورة خاصة

المقصود من قصائد ( لوسي ) كما يفسر زوال الوحي عن [ ورد سوث ] بعد زواجه • وقد يكون ريد بهذا على حق فان حججه قوية ولكن المسألة الحقيقية التي ينبغي على كل من يقرأ لورد سورث ان يبت في مدى اهمية ذلك وهل أن هذه الحقيقة تساعد على فهم قصائد لوسى أكثر من السابق. واذا جاز لي ان اتكلم عن نفسي فسأقول بان معرفة الدوافع التي ادت الي ظهور القصيدة ليست هي بالضرورة عونا على فهمها فقد تؤدي المعلومات الرُائدة عن القصيدة الى الحيولة دون الاتصال بها ، فاما لا اشعر باي حاجة الى القاء اى ضوء على قصائد لوسى ، غير الضوء الذي ينبثق منها ولست اقصد بهدا الكلام الى انه لا توجد مناسة يمكن لهذه المعلومات أو التخمينات التي قدمها كل من سير هربرت ريد والمستر بيتسن تكون فيها نافعة ، انها مفيدة اذا ما اردنا فهم ورد سورث ولكنها غير مفيدة مباشرة في فهمنا لشعره، او بالاحرى انها ليست مهمة في فهم الشعر كشعر ، واني على استعداد للقول بان ثمة اشياء كامنة في جميع القصائد الخالدة لا يتغير تفسيرها ويجب ان تبقى كذلك مهما كانت معلوماتنا عن الشاعر كاملة وهذه هي الأشياء المهمة جدا في القصيدة ، فعندما يتم نظم القصيدة يكون شيئا جديدا قد حدث وهذا الشيء هو الذي تقصد الله بكلمة [ الخلق ] كما اعتقد ٠

وليس تفسير الشعر بواسطة تفحص مصادره هو النهج الذي تقره مدارس النقد المعاصرة ابدا ، ولكنه الطريق الذي يحقق رغبات كثير من قراء الشعر التي تقضى بان يفسر لها الشعر بلغة مغايرة ، ان القسم الاعظم من الرسائل التي تردني من اشخاص مجهولين حول قصائدي تحتوى على مطاليب بخصوص نوع التفسير الذي يتعذر علي اعطاءه • وهناك بعض الاتجاهات الاخرى كالتي يمثلها البروفسور [ ردتشارد ] في اختياره مسألة تدريس التذوق الشمعرى على احسن وجه أو عن طريق الدقة اللفظية التي ينادي بها تلميذه اللامع البروفسور [ امسن ] ولقد جذب انتظامي مؤخرا نوع من التطور الذي اعتقد ان منشأه يكمن في الطرق

النحريبية التي كان يستخدمها الروفسور ردتشارد والتي هي بحد ذاتها رد فعل سليم ضد تحويل الاذهان من الشعر الى الشاعر وهو ما نجده في كتاب طبع قبل مدة قصيرة تبحت عنوان [ تفاسير ] ويتألف من سلسلة من مقالات كتبها اثنا عشر القدا الكليزيا شابا حللوا في كل واحدة منها قصيدة من اختيارهم الخاص والطريقة التي اتبعوها هي انهم اخذوا قصيدة من القصائد المشهورة [ ان كل قصيدة جرى تحليلها في هذا الكتاب هي جيدة من نوعها ] دون الاشارة الى المؤلف أو اعماله ، فلجأوا الى تحليلها قطعة فقطعة أو بيتا فبيت وقاموا باستخلاص واستخراج كل جزء من معانيها بقدر المستطاع وربما امكن تسمية هذه المدرسة بمدرسة [ عاصري الليمون ] . ولما كانت القصائد ترجع الى فترة تمتد بين القرن السادس عشر والوقت الحاضر كما تختلف كثيرا الواحدة عن الاخرى \_ يبدأ الكتاب بقصيدة [ العنقاء والسلحفاة ] لشكسبير وينتهي بـ [ برفروك ] ، وقصيدة ( ييتس ) [ بين تلاميذ المدارس ] ، ولما كان كل واحد من النقاد يتبع طريقة خاصة جاءت النتيجة ممتعة ومربكة قليلا ، ويجب ان نعترف بان دراسة اثني عشر قصيدة وتحليل كل واحد منها بأناة وصبر هي طريقة متبعة في قضاء الوقت ، وانا اتصور ان بعض هؤلاء الشعراء [ وقد قضوا نحبهم جميعا ما عداي ] سيندهش عندما يعلم بما تعنيه قصائدهم ، ولقد اصابتني قليلا من الدهشة مرة أو مرتين وذلك عندما علمت بان الضباب الذي جاء ذكره في مطلع [ برفورك ] قد تغلغل بطريقة ما الى غرفة الاستقبال • بيد ان تحليل [ برفروك ] لم يكن محاولة للوقوف على المصادر أو الاصول سواء كان في الادب أو في الزوايا الغامضة في حياته بل كانت محاولة للوقوف على المعنى الحقيقي للقصيدة ، سواء كان ذاك المعنى الذي قصدته انا ام لم يكن . ولقد شعرت بالامتنان لذلك ، وكانت هناك عدة مقالات خيل لي بانها جيدة بيد أنه لما كان لكل طريقة نواقصها ومخاطرها لذا فان من الانصاف أن اذكر ما يبدو لي من نواقص ومخاطر في هذه الطريقة ، تلك المخاطر التي ينبغي للاستاذ ان يحذر تلاميذه منها وذلك اذا صح اعتقادي عن الغاية

الرئيسية التي تستخدم فيها الا وهي تمرين الطلاب .

ان الخطر الاول يكمن في الاعتقاد بضرورة وجود تفسير واحد للقصيدة ، وأن ذلك التفسير هو التفسير الصحيح وستكون هناك شروح تفصيلية للقصائد المنظومة في عصر يختلف عن عصرنا ، كما توجد معلومات عامة واشارات تاريخية ومعاني كلمات معينة استعملت في وقت معين يمكن التثبت منها ويستطيع الاستاذ أن يتأكد من ضبطها من قبل الطلاب ، ولكن معنى القصيدة العام لا يوفيه أي تفسير معين لانه يتوقف على ما توحيد القصيدة للشعراء المختلفين من ذوى الحس المرهف .

اما الخطر الثانى وهو الذى لم يقع فيه أى ناقد من الذين ساهموا فى الكتاب المذكور كما اظن ، والذى يتعرض له الشعراء عادة ، هو اعتبار التفسير المصيب للقصيدة تعبيرا اراديا أو غير اراديا لما يريده المؤلف بحكم الضرورة ، لان الاتجاه السائد هو اننا نفهم القصيدة عندما نشخص مصادرها وستبع العملية التى اخضع الشاعر مواده بها ، وهذا الاتجاه سائد الى درجة اننا يمكننا تصديق العكس بسهولة وهو ان أى تفسير للقصيدة هو تفسير لكيفية كتابتها ، وقد افادني شخصيا التحليل الذى اشرت اليه سابقا لقصيدتى ( برفروك ) ، وذلك لانه ساعدنى على النظر الى القصيدة من زاوية القارىء ذى الحس المرهف والنشاط العظيم ، ولكن هذا لا يعنى ابدا ان المفسر قد نظر الى القصيدة من زاويتى انا او ان شرحه يمت بأية ابدا ان المفسر قد نظر الى القصيدة من زاويتى انا او ان شرحه يمت بأية عملية الى التجارب التى دفعتنى الى كتابتها أو الى أية تجربة صادفتنى أثناء عملية الى كتابة ،

والتعليق الثالث هو انه يعجبنى ان اطبق هذه الطريقة للاختبار على قصيدة جديدة لم يسبق لى ان رأيتها ، وذلك لاننى ارغب فى اكتشاف ما اذا كنت قادرا على التمتع بها بعد قراءتى للتحليل اذ ان جميع القصائد المذكورة فى الكتاب المشار اليه هى من القصائد التى كنت اعرفها واحبها منذ سنوات عديدة ، وبعد قراءتى للتحليل وجدت ان من الصعب على استرجاع عواطفى السابقة تجاد تلك القصائد فكأنما طلب الى اعادة صنع ماكنة فككت

جميع احزائها ، فاما في الحقيقة اعتقد ان جزءاً كبيرا من كلمة التفسير يكمن من اله يعود لى شخصيا ، فريما كانت هناك عدة اشياء يمكن معرفتها عن هذه القصيدة أو تلك وهي حقائق متنوعة يستطيع الباحثون اسعافي بها ويمكن ان تساعدني هي بتجنب سوء فهم محقق ، ولكني اعتقد ان أي تفسير صائب يحب ان يكون في نفس الوقت تعبيرا عن شعوري عند قرائته ،

ان اعطائي فكرة شاملة عن جميع ضروب النقد الادبي المتبعة عندما في الوقت الحاضر ليس جزء من الغرض الذي استهدفه فقد اردِت باديء الامر أن الفت الانظار إلى التغير الكلى الذي يطرأ على النقد الادبي والذي يمكن القول انه بدأ بـ (كولرج) ولكنه تقدم بسرعة اعظم خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية ، ومما ساعد على زيادة هــذه السرعة هو ارتباط العلوم الاجتماعية بالنقد وتدريس الادب [ بما في ذلك الادب المعاصر ] في الكليات والجامعات ولست بآسف على حدوث هذا التحول ، ذلك لانه يبدو لى ان حدوثه اكيد ، ففي عصر الشك ، العصر الذي تملأ فيه العلوم الجديد الناس حيرة واضطراباً ، العصر الذي لا يوجد فيه الا القليل من الحقائق المسلم بها كالاعتقادات العامة والفرضيات، والبيئة المشتركة لجميع القراء في هذا العصر ، لاتبقى ناجية صالحة للاستكشاف فيه الا وطرقت ، بيد اننا ربما تسألنا عما يمكن أن نجده بين كل هذه الانواع المتعددة مما يمكن أن يكون مشتركا بين جميع أنواع النقد الادبي • لقد اكدت قبل ثلاثين عاما على الوظيفة الاساسية للنقد الادبي اذ قلت انها [ توضيح الاعمال الفنبة واصلاح الذوق ] وقد يبدو هذا التعبير لنا في عام ١٩٥٦ مليئـــا بالمباهات والفخر ولكن ربما استطعت ان اصفه ببساطة أكثر بصورة يمكن تقبلها في هذا العصر أيضا فأقول ان وظيفة النقد هي [ المساعدة على فهم الأدب وتذوقه ] واريد أن أضيف إلى ذلك ما تتضمنه العبارة من وجود وظيفة سلبية للادب الا وهي ما لا يجب تذوقه ، لأن الناقد قد يدعي في مناسبة معينة لاستهجان ما هو من الدرجة الثانية والكشف عن النواحي المزيفة رغم ان هــذه الوظيفة هي ثانوية بالنسبة لانتخاب عبــادات الاسحسان لما

يستحق الاستحسان ، وينبغي لي التأكيد على نقطة واحدة وهي انني لا انظر الى تذوق الادب وفهمه ، نظرتي الى فعاليتين متميزتين عن بعضهما ، الاولى عاطفية والثانية فكرية ، ولست اعنى بالفهم التفسير ولو أن تفسير ما يمكن شرحه هو خطوة ضرورية للفهم وسوف اقدم مثلا صغيرا على ذلك فأقول ان تعلم الكلمات غير المألوفة والوقوف على أشكال الكلمات الجديدة هما شرطان اساسیان فی فهم ( چوسر ) وهندا ما یدخل فی باب انتفسیر ، بيد ان الانسان قد يصبح ملماً بكل ما يتصل بعصر جوسر وعاداته الاجتماعية وعقائده ومعرفته وجهله ومع ذلك لا يستطيع فهم الشعر ، ففهم القصيدة يعني تقريبا تذوقها للسبب الصحيح وقد يقال أن ذلك يعني الحصول على المتعة اللازمة للقصيدة ، كالتي يمكن ان تمدنا بها . فالتمتع بالقصيدة واساءة فهم حقيقتها هو التمتع بما هو مجرد العكاس لتفكيرنا ، فاللغة اداة عسيرة الاستعمال بحيث أن عبارتي [ التمتع ] و [ الحصول على المتعة من ٠٠٠ ] لا يعنيان شيئًا واحدا ، حتى أن القول بأن احدهم ( يحصل على المتعبة من الشتعر ) لا يعني بأنه ( يتذوق الشعر ) ، وفي الحقيقة ان معنى كلمة ( المتعبة ) نفسها تختلف باختبلاف الشبيء الذي يوحي بالمتعة فحتى القصائد المختلفة تجلب درجات متفاوتة من الرضى ، ومن المؤكد اننا لا تتذوق القصيدة بصورة تامة ما لم نفهمها ، وبالعكس فمن الصحيحأيضا القول باننا لانفهمأية قصيدة مالم نتذوقها وهذا يعنى تذوقها بالدرجة الصحيحة بالنسبة الى قصائد اخرى • وليس من الضروري ان نضيف الى ان هذا يعني بان المرء يجب ان لا يتذوق القصائد الرديئة ما لم تكن ردائتها من النوع الذي يثير ضحكنا ويسلنا .

لقد قلت ان التفسير ربما كان خطوة اولية ضرورية للفهم ولكن يخيل لى باني افهم بعض انواع الشعر دون تفسير فمثلا قصدة شكسير ..

« يرقد والداك تحت خمس قامات كاملة من الماء »

أو قصيدة شيلي :

« هل اصابك الشحوب ٠٠

# من جراء تسلق سلم السماء ٠٠.

# والتطلع الى الارض ٠٠٠ »

وذلك لان هذه القصائد ، وفي كثير من القصائد الاخرى لا يوجد في نظرى أى شيء يمكن تفسيره ، او بالاحرى لا يوجد ما يمكن ان يساعدني على فهمها بصورة أحسن وتذوقها على خير وجه ، وكما اشرت سابقا فانه يمكن احيانا ان يشتت التفسير انتباهنا كليا عن القصيدة كشعر بدلا من ان يقودنا في طريق الفهم وربما كان خير سبب عندى على فهم مثل هذا الشعر ، كالقصائد الغنائية لشكسبير وشيلي التي ذكرتها آنفا هو ان هاتين القصيدنين تمداني اليوم بنفس النشوة العظيمة التي كنت احصل عليها قبل خمسين عاما ، تمداني اليوم بنفس النشوة العظيمة التي كنت احصل عليها منهما قبل خمسين عاما ،

فالفرق اذاً بين الناقد الادبى وبين الناقد الذى يتعدى حدود النقد الادبى لا يكمن فى كون الناقد الادبى هو اديب صرف او انه خال من الميول الاخرى ، فالناقد الذى لا هم له سوى الادب لا يملك ما يقوله لنا الا القليل اذ ان ادبه سيكون افكارا مجردة خالصة ، ان للشعراء ميول اخرى بالاضافة الى الشعر والا كان شعرهم فارغا ، فهم شعراء لان رغبتهم القوية كائنة فى تحويل تجاربهم وافكارهم الى شعر [ والتجربة والتفكير يعنيان ان لهما ميول اخرى خارج نطاق الشعر ] وعليه يكون الناقد ( اديبا ) اذا كان غرضه الاساسى فى كتابة النقد هو مساعدة القراء على الفهم والتذوق ولكن يجب ان تكون له ميول اخرى تماما كما هى الحال مع الشاعر ، فالناقد الادبى ليس مجرد اختصاصى فنى ، تعلم القواعد التي يجب مراءاتها من قبل الكتاب الذين ينقدهم اذ يجب ان يكون الناقد رجلا كاملا ، رجلا مع معتقداته ومبادؤه ومعرفته و تجربته فى الحياة ،

اذن يمكننا ان نتساءل حينما يقدم لنا أى مؤلف باسم النقد الادبى ما اذا كان يرمى الى الافهام والتشوق ، فان لم يكن كذلك فقد يكون نوعا من النشاطات الحرة المفيدة ، وعند ذاك يجب ان يتم الحكم عليه باعتباره بحثا في علم النفس أو الاجتماع أو المنطق أو التربية أو أى موضوع

million, a well in Baghdad in the alluvium deposits showed 450 parts per million.

On an examination of a considerable number of samples, it was calculated that the mean total soluble salt in shallow zone (less than 50 feet) underground water measured 3,500 parts per million, and in deeper zone measured 20,000 parts per million, while as in surface water it approximated 1,200 parts per million.

Generally, the Baghdad area has a high water table. The capillary action draws the underground water to the surface through the zone of aeration. Consequently, there is an accumulation of salt at the root zone.

The levee soils, however, are more permeable and therefore allow water to penetrate through the surface and the subsurface, and consequently they are potential sources of underground water. Moreover, as these soils are usually in receipt of irrigation, river, and rain their chemical constituents are not excessive. The levee soils are not deep. Many times the fresh water table almost floats over the saline connate water. Underground water fluctuations have been recorded to average about 5 feet, and as a norm do not exceed 10 feet. Low levels are found in Summer and Autumn, and high levels are recorded during late Winter, Spring, early Summer.

## References

- (BAGHDAD Bulletin of the College of Arts and Scieice, 1958)

  Vol. III.
- 2. A. E. Smailes, GEOGRAPHY OF TOWNS (London, 1953) P-41.
- 5. A.A. Duri, BAGHDAD in the Encyclopedia of Islam (London 1958) Vol I, Fasciculus 14. p-894.
- 4. Jassim Al-Khalaf, The Climate of Iraq (Baghdad: Bulletin of the College of Arts and Science, 1957) Vol II pp 201-208 followed by a series of maps. Also, Climatological Atlas of Iraq (Baghdad, 1945) Publication No. 8.
- 5. It has been determined that water containing more than 3,500 parts per million of mean total soluble salt is unsatisfactory for domestic use. For a detailed examination of the underground water resources of Iraq, refer to "Groundwater Resources of Iraq".

mixed with the top soil. These soils, specially the river and irrigation levee soils, are relatively free from salinity owing to the fact of good permeability and a natural drainage toward the basins.

Whenever superfluous water stagnates in any depression the characteristic, soils are the basin soils. These contain a high percentage of silt, lime, and gypsum, and as a result, they are impermeable. Since they are uncultivable, they produce good grazing lands.

The river Tigris, as other present streams in the Mesopotamian plain, is continuously depositing clay, silt, and sand, and many times these are intermixed with some gravel. Furthermore, Baghdad is located in the flood plain of the Tigris, and consequently it has considerable amount of flood plain deposits. In one of the drilling operations, about 100 feet east of the tigris, the flood plain deposits were found to be 66 feet in thickness in the Baghdad area.

# SURFACE AND UNDERGROUND WATER:

The chief source of surface water in the Baghdad area is the Tigris river. Generally, the quality of the surface water is regarded satisfactory for use in irrigation. As far as domestic use is concerned, the presence of foreign organic matter causes onough pollution as to render its use undesireable.

The Togris river, on an average, contains 300 parts per million salt, and together with the Euphrates river, it deposits more than -5,000,000 tons of salt in irrigated lands annually. There is poor drainage and a high water table, and these factors limit the loss by evapo-transpiration process. Consequently, a surprising amount of salt is being deposited at the surface.

The quality of the underground water is influenced by the nature of the irrigation water used on the surface, for the surface water influences through the soils into the underground water reservoirs. The flood plain deposits, which are abundantly found in the Baghdad area, contain limestone, gypsum, marl, and sandstone formations.

Chemisally, the major constituents of both the surface and the underground water include calcium, sodium, and magnesium cations, and bicarbonates, sulphates, and chloride ions. Surface waters usually contain low nitrate concentrations, but boron concentrations are less than 0.5 parts per million.

Furthermore, underground water found in the alluvium deposits shows a low content of nitrate as compared to other rock formations. Though surface water usually contains not more than 25 parts per

### CLIMATE:

The climatic region in which Baghdad is located has been classified with different terminology; 4 it has been termed low lattitude desert type, Semi-arid or Steppe type (BShw), and low lattitude Steppe. One of the dominant features of this climatic region is its vicinity to the Mediterranean type of climate. Aside from the intricacies of termionlogy, the distinguishing characteristics are the hot day summers and cold wet winters which are experienced in Baghdad. Annual as well as diarnal ranges of temperatures are very significant.

Ninety five percent of the rainfall normally occurs between November and April. Winds from the North-west bring severe dust and sand storms which may, occasionally, frequent very often, and even their stay may be prolonged. Wind velocities may reach as high as 40 - 50 knots an hour.

Winter temperatures may seldom record below the freezing point. On an average, the first killing frost of autumn occurs during the first half of December, and the last killing frost of the Spring occurs during the latter part of February. As a result, the Baghdad area enjoys a long growing season. The following table shows the monthly distribution of temperatures at Baghdad, and relative humidity, based on o 15 year record:

TABLE 2.

ABGHDAD: TEMPERATURES IN F°.

|                               |                |                |                |                 |                 |                         |           |                       |                 | ***                                     | A   |                      |                       |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------|
| MEAN                          | ,jan           | Feb            | Mar            | Apr             | May             | Jun                     | ]սհ       | Aug                   | Sep             | Oct                                     | Nov | Dec                  | Annua                 |
| HIGHEST<br>LOWEST<br>RELATIVE | 49<br>77<br>18 | 53<br>86<br>23 | 60<br>90<br>27 | 71<br>104<br>37 | 83<br>122<br>51 | 90<br>119<br><b>5</b> 8 | 94<br>121 | 94<br>120<br>64<br>24 | 87<br>116<br>51 |                                         | 63  | 52<br>79<br>20<br>71 | 73<br>121<br>18<br>44 |
| HUMIDITY                      | 71<br>-        | _              | 50             | 47              | 33              | 24                      | _         | - Carl                |                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |     | <u>.</u>             |                       |

#### SOILS:

The most representative Soils in the Baghdad area are the levee soils. These soils owe their origin to the silt deposits of the Tigris river and former systems of irrigation. These are laid on basin clay, and they are homogeneously mixed with the top soil. These soils owe their origin to the silt deposits of the Tigris river and former systems of irrigation. These are laid on basin clay, and they are homogeneously

# STRATIGRAPHIC SUMMARY

TABLE I

| Pleistocene                                                                                                   | Recent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Age                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pleistocene Older alluvium                                                                                    | Younger<br>alluvium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Formation                         |
| Deltaic, lacustrine, clay, silk, sand, lenticular.                                                            | Gravel, Sand, Silt, Clay,<br>some secondary Gypsum,<br>Sand dunes.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lithology                         |
|                                                                                                               | Unknown, Prob- Wadis, Si<br>ably exceeding nes areas<br>100 feet.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thickness                         |
| Unknown, Prob. Between the Tig. Older ably exceeding ris and the Eup. ground firsteet. heates rivers satisfac | Wadis, Sand du-<br>nes areas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Оссиггелсе                        |
| Older alluvium contains<br>ground water, but un-<br>satisfactory.                                             | Gravel, Sand, Silt, Clay, Unknown, Prob- Wudis, Sand du- Some shallow wells near to some secondary Gypsum, ably exceeding ness areas the Tigris and the Euphr-Sand dunes.  Sand dunes.  Joo feet.  Joo feet.  John Wadis, Sand du- Some shallow wells near to the Tigris and the Euphr-ates have satisfactory gronn water for use. | Ground water characteris-<br>tics |

-- 2T ---

一种是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一种,我们就是一个人,我们就是一个人,我们 第一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就

# LOCATION:

The city of Baghdad's is located at 33° 26 18 lattitude north, and 44° 23 9 longitude cast, at an altitude of 34.1 meters. The city extends over both the banks of the river Tigris. Regionally, Baghdad is located in the Mesopotamian plain which has an area of 101,500 square kilometers. Topographically, the Mesopotamian plain is extremely flat; the gradient of the plain is about half a foot per mile in the direction of the Persian Gulf. For most part, the plain is an area of interior drainage, except for the Shatt-al-Arab which drains into the Gulf. Structurally, the bedrocks in the plain dip differently depending upon the direction; they dip less than one degree north-easterly from the Western deserts, but Southwesterly along the Iranian border they dip 20 degrees. Furthermore, a broad syncline exists between the Zagras mountains to the northeast and the stable plateau of Arabia to the south-west. The Mesopotamian plain and the Persian Gulf are believed to be located in this Geosynchinal depression.

Geologically, the oldest expositions found in the Mesopotamian plain are the Euphrates limestones of the lower Miocene age. The lower and upper fars of the middle and upper Miocene age are laid over the Euphrates limestones. Bakhtiary formations of the Pliocene age are found in the northern and eastern parts, while in the South-Western parts Dibdiba formations are met with. Over many parts, the Pliest-ocene and Recent Age alluvial deposits are found. Baghdad falls within the last category of Geological characterization.

More specifically, the city of Baghdad is located in a flat plain of aggradation. The topography is so flat that in some parts, within the municipal boundaries, even swallow depressions are filled in with water; many depressions have been laid with flood plain deposits. The presence of Salt Crust over the surface is a common occurrence. Much of the area has a shallow water table. There is considerable recharge of water owing to irrigation, rainfall, and influent Scepage from the Tigris river.

Earlier in this paper it was mentioned that the most important deposits found in the Baghdad area are those formed and laid down in the Pliestocene and Recent Age. Relevant to this, the following information regarding the stratigraphy of the area attempts to present more details about it.

# BAGHDAD: ASPECTS OF SITE

BY

## GHOUSE MUNIR ARMED

M. A., LL. B., M. Sc., Ph. D. (Chicago)

Assistant Professor, Department of Geography

## INTRODUCTION:

Baghdad is the primate city of Iraq. It is the centre where the national life crystallises into a well-defined line of action which guides the whole ciuntry. It is the nerve-centre of all cultural growth and expression. It is at once a political and cultural focus of the country and thereby wields its influence over the entire nation. Furthermore, Baghdad is the functional pivot around which rotate the various functions which bind the primate city with the other regional centres of Iraq.

Geographically, Baghdad commands a favourable location which enables it to communicate with the other parts of the country; its spatial relationships are expressed by the focussing of the various media of transportation on it. Accessibility, thus expressed, enhances its functional dominance over areas of varying dimensions, each area being demarcated on the basis of the particular function in view.

Urban Geography<sup>1</sup> embraces under its scope the investigation of an urban phenomenon from the point of view of its physical foundations; it attempts to explain the features of the very ground on which the city stands. These characteristics are included in the study termed "the Site".<sup>2</sup>

It is proposed in this paper to examine the dominant aspects of the physical characteristics of the site of Baghdad. Such a study is intended to help appreciate the sital features of Baghdad. At the same time, it is useful to beep it in view while examining all plans and schemes of urban extentions and expansions of the city of Baghdad. ditional theory of competition and bring us no nearer to a solution of the problem. We have no precise knowledge of what constitutes maximum productive efficiency and we have no standards or norms by which to judge what is reasonable in the way of advertising expenditure, or profits, or rates of innovation. Neither is there any agreement as to what degree of fluctuation of prices is socially or economically desirable.

The truth appears to be that it is impossible to give a hard and fast definition of competition which will apply to all times and places. To hase public policy on old-fashioned and inapplicable definitions of competition is to invite disaster. If we prevent firms from expanding because of some vague notion of what constitutes the optimum size of businesses we will deny to the community the advantages of large scale production. Moreover, to replace private enterprise by centralised planning is to ignore the fact that the imperfections of the market may very well be matched by the imperfections in the power and influence of those who plan.

The criterion of any public measure must be that the greater social gains should result than social losses. Much remains to be known before any rational conclusions can be drawn. But if the value judgement that competition is a good thing be accepted then public policy may be directed at the strengthening of the competitive elements in the economy. Certain abuses and defects in the economic system can be eliminated by government action. Capital could be made more available to new small firms, and the secure position of some of our larger firms would than certainly be challenged. The elimination of tariff barriers (and subsidies) by extending the area of the market would seriously threaten the existence of domestic or geographical monoplies. Unfair commercial practices directed at small firms might be more severely punished by law. Advertising might be more rigorously controlled to ensure that false or misleading information is not disseminated. The formation of trade associations etc. might be severely circumscribed; the adoption of a full employment policy by the governnt seems to have eliminated much of the uncertainty which has been used in the past as an excuse for the formation of such bodies. It is possible that if these and similar mearsures were undertaken, "the actual pattern, though not filfilling the requirements, may yet act in a way not fundamentally different from the workings of perfect competition".

Baghdad 30th. November, 1959.

Nevertheless it is often argued that within its limited field a firm may still enjoy all the security and advantages of a monopoly position. For example, the imperfections of the market for capital and capital equipment give large firms a decided advantage over small firms, legal and institutional barriers to new firms such as patents or licenses will give the established firm a favoured position and large expenditure on advertising, which only wealthy firms can afford, will create consumer loyalties and preferenes which remain stable over a long period of time and greatly help the establishment of a monopoly position. The crucial question here is whether there is sufficient oppirtunity forsmall firms to grow in size or for new firms to enter the market. There can be no doubt that the mortality rate amongst small firms and new firms is extremely high but it is possible that too much has been made of this point. There is ample evidence to show that if existing firms are earning abnormal profits newcomers will arise. Firms which have already attained a large size in one field may enter another with all the advantages of large scale production. The machinery for making capital available to and new firms has also been greatly improved.

Above all it must be remembered that competition to the economist has always implied price competition. The fact that fixed or conventional prices to be the rule in a large field of manufacturing business has led many people to rash conclusions as to the nature of the competitive process. It seems to recognise that price has ceased to be the overriding consideration in economic relationships. For most firms competition begins after the price has been settled. Given the price it is the search after buyers which is the element in competition most relevant to the business man. Most business men appear to regard price competition as in some way unfair. There is the notion of the "fair" or "just" price, yet there seems to be little prejudice against cost cutting or against quality and service competition. Greater variety of products, better service and stability of price may often be of more value to the consumer than flexible or lower prices.

With these considerations in mind some economists have evolved a new conception of competition called "workable competition". Competition is regarded as workable if the following conditions are fulfilled: maximum productive efficiency on the part of the firms in the industry or market; no restriction of output; no abnormal spending or reliance on advertising; moderate profits; the maintenance of a reasonable rate of improvement or innovation; and fiexible prices.

These conditions are very similar to those postulated in the tra-

declined considerably, that is, the "concentration ratio" in industries has greatly increased. Yet many husiness men believe quite sincerely that they are still operating in a competitive environment and are bewildered and annoyed by the charges of exploitation and monopolisation which are levelled against them. The truth is that both points of view are correct to some extent, and the inconsistency can only be resolved by a new, more comprehensive and realistic definition of competition.

Economists have always used the "industry" as their unit of analysis and there appear to be two definitions to an industry in current use. The first defines an industry as a group of firms producing technologically similar articles, e.g. the coal industry, the cotton industry, the steel industry, the motor car industry etc. Concentration ratios are then used as evidence of the existence of monopoly. But this is to ignore the fact that each of these "industries" produces a variety of products which may be technically similar but wlist can only in a very remote sense be considered as compatitve with each other. For example an automobile and a tractor are technologically similar and are produced by the same "industry" but they do not compete with one another in the same market. Moreover, many commodoties produced by one such "industry" will compete with a variety of articles which lie outside the boundaries of the original industry. Such a definition of an industry is adequate for the the delimitation of empirical studies but it is of no value in the setimation of whether or not an industry is competitive or monopolistic.

A more realistic definition of an industry is that of a group of firms producing goods which are substitutes for each other in the minds of consumers. This definition very much extends the notion of competition. For example a new house may now be considered as a substitute for a new car, a book for a seat at the theatre so that in the context of effective consumer demand the house industry and the motor car industry become synonymous. The number of permutations and combinations is infinte and the degree of competition may actually increase the further we move from whatever commodity we choose as the "base". In its most extreme form this second definition of an industry implies that all commodities compete with each other for a place in the consumer's pattern of expenditure. Thus the wider our definition of an industry the more intense does competition become. The nature of competition is thus best revealed by an attempt to discover how many choices the consumer has among commodities which satisfy any single want. Interpreted in this sense competition still remains a very important force in economic life.

It was the World Depression of the 1930's which destroyed this general faith in the virtues of competition. As a result of this experience it become clear that the theory of competition was based on a particular set of assumptions which were not consistent with the facts of the market place. The theoretical economist had been concerned with an ideal state of affairs known as competitive equilibrium; he had little to say as to how this equilibrium was achieved or how it could be maintained. Competition to the economist implied order and efficiency; to the business man, hit by the depression, it implied wastefulness, disorder and inefficiency. Economists explained the depression as being in part due to the growth of monopoly in economic life; businessmuon saw in trade associations, cartels and the like their only bope of salvation in the face of acute economic difficulties over which they had little or no control.

Thus a gulf was created between the ideas and termionlogy of the economist and those of the business man. The reaction against competition amongst academic economists was almost complete. The facts of the modern economic system appeared to be that many, if not industries dominated and were controlled by a few very large firms. The growth of large scale production, changes in methods of selling, particularly the development of advirtising, and the increasing use of corporative forms of business organisations seemed to have established a rule of monopoly and not of competition in economic life. In order to bring economic theory into line with business practice a new word - "rationalisation" - was coined to describe the elimination of the "unfit" by mergers, absorptions and price and output fixing associations. The idea of the "good" monopoly grew in favour and in the 1930's the flight from competition was led by the british Government "by Precept, example, inducement and compulsion". A whole host of new terms, of a bewildering variety and shades of meaning came into being. In the past thirty years economists have variously described competition as pure, perfect, imperfect, monopolistic, atomistic, homogeneous, heterogeneous, pliopolistic, polypolistic and oligopolistic. We have even heard of a curious thing called atomistic homeopoly. Neither has the business man been backward in devising new terms. Competition has been described as fair or unfair, cut-throat, predatory, brutal, destructive and ruinous depending upon the point of view.

The difficulty appears to be that monopoly is associated in the minds of most people with bigness. There can be little doubt that the development of mass production has increased the averge size of firms and that the number of firms to be found in any one industry has

For nearly two hundred years the theory of competition has been dominant in economic discussions. The concept of competition has developed greatly from the earliest definition of competiton as "the act of endeavouring to gain what another endeavours to gain at the same time". Competition came to be regarded, and in some quarters is still regarded, as the fundamental and "natural" state of economic life and the belief that competition, in some obscure way, achieves the best of all economic worlds has a long tradition, Adam to back traced be tradition may This Nations', discerned 'invisible an the "Wealth of who, hand' guiding our destinies in the path of economic salvation and maximum profits, to the Reverend. T. R. Malthus who maintained that hardship and competition were necessay to bring out the best in a man, and to the economic Darwinians of the mid-nineteenth century who argued that the results of competition were that the fittest survived - the "fittest" naturally being defined as those who did survive. Thus competition acquired a moral, even a religious flavour. The doctrine became an immutable law comparable to the laws of physics.

Yet heretics and deviationists existed even in the Golden Age of Capitalism. Adam Smith's remark that "business men seldom gather together, even for amusement and diversion, but the conversation ends in a conspiracy to defraud the public or in some device to raise prices" indicates that the Father of Anglo-Saxon economics was nat wholly convinced of the universality of compitition. John Stuart Mill noted the distressing fact that "when competitors are few they always agree not to compete". He addad that "they may run a race of cheapness to ruin a new candidate but as soon as he has established his position they come to terms with him". Such warnings and qualifications were, in general, ignored. In English economic circles in the mid-nineteenth century such remarks smacked of Socialism, and Continental Socialism at that. Bastiat earned general approval for his reply to Proudhon's assertion that "competition is killing competition". "It is sufficients to know", said Bastiat, competition is nothing else but the absence of any arbitrary authority interfering with buyers and sellers". The self seeking and economically anarchic British business man of the time interpreted this statement as implying that as long as the Government confined itself to doing nothing, and doing it with calmness and restraint, competition was indestructible. Thie idea was reinforced, albeit unintentionally, by the mathematical economists of the late nineteenth century who appeared to give competition a scientific basis in their search for the conditions which would ensure "perfection" of competition.

Ε.

#### THE "DECLINE" OF COMPETITION

BY

### J. H. Davies, B. A., M. A. (Wales), F. R. Econ. S.

2. 700 words (approx.)

Competition has always been regarded as a necessary spur to efficiency and enterprise in economic conduct. It is not surprising, therefore, that so much concern has been expressed over the ever increasing tendency towards a rule of monopoly in our economic life. In many quarters this movement towards monopoly is regarded as inevitable, indeed fundamental, and many suggestions have been made for dealing with this supposed evil. Particularly the conclusion has been drawn that if the community is to avoid the evils of private monopolistic exploitation the economic system must be transformed into some kind of collectivism in order that the benefits of competition may be obtained by State action.

It is impossible to deal with all aspects of this controversy within the space of this short article but it may be suggested that the fears of many people regarding this "decline" in competition is based on a misunderstanding of the nature of competition and of the competitive process and that there has been an over reliance on outmoded definitions. In the history of economic thought the word "competition" has come to mean many things and has accumulated a great burden of political and emotional associations. As a result we are often uncertain what it is supposed to mean in any paticular context. Moreover, our attitude to economic institutions and processes tends to change over time so that new meanings of the word "competition" are continually being added to our stock, often quite unconsciously. Economic theory tends to reflect, and is relected by, the political, social and religious environment, in which it exists, and which it helps bring into being. The trouble arises because economic theorists and practical men of affairs tend to move in entirely different worlds and the ideas of the first group seldom coincide with the actions of the second. Such a discrepancy can be very serious when public policy measures are being prepared to remedy social and economic abuses. It is clear that what the economist means by competition often bears little or no relation to the everyday use of the word by business men.

Archaeology cannot as yet provide complete data of this sort for the Ancient Near East.

Since pottery is fragile and prehistoric man's transport was probably limited, we may assume that it was not a mass production. However, a survey of a great number of sites indicate that occasionally it has been distributed, probably by travellers, or perhaps by professional wandering traders in exchange for raw materials or manufactured objects such as stone, wooden or obsidian tools, textile, and food.

It is noteworthy that not only the better made, well finished, or fancy polychromed vessels were exported, imported, or locally imitated but even types of lesser artistic values. Hassuna, Halaf, Ubaid wares in their various fabrics are widely distributed in the Near East.

## Religious Practices

From pottery sometimes we learn man's past religious rituals and beliefs. He used clay vessels as containers for his infant burials, (20) as well as for grave goods buried with the body so that the deceased might use them in his after life. In some cases these were specially made, and in others they were merely the pottery of daily use. Cartain vessels probably were used for ceremonial purposes, as libation in the case of the spouted and the theriomarphic ritual vases. (21) The position of the goods may indicate a funerary ritual but at any one period may or may not have been a continuous funerary tradition.

## Miscellaneous

Pottery offers a good field for the study of the local decorative art, and of artistic relationships between different groups of prehistoric people. At this early time potters expressed their artistic skill in a geometric style and copied nature either in an abstract or a realistic style. Whether the representations of the geometric or the natural objects were meant to be symbols of anything else is hard to know now and will always remain controversial.

Pottery also provides some knowledge of the fauna and the flora of the prehistoric environment. The many animals, birds, and plants that are depicted on the vessels cannot be determined by the archaeologist. They need a special study by botanists and zoologists, and even then they may remain unidentified.

<sup>(20)</sup> Safar, JNES, Vol. IV, No. 4, 1945, Pl. III:3.
(21) Tobler, Excavations at Tepe Gawra, Vol. II, Levels IX-XX, 1950, Pl. CXXIII:113; Ziegler, Die Keramik Von Der Qala'a Des Haggi Mohammad, 1953, Pl. 20:d; Delougaz, Pottery from the Diyala Region, 1952, Pl. 7, 25 a-b, 26.

polychromy. The motifs are either geometric or else naturalistic designs such as plants, birds, animals, and human beings, carried out either in an abstract or realistic style.

#### 3. Painted and Plastic Designs

A combination of painted and incised motifs was also in use by prehistoric potters. The Hassuna standard type offers the best examples of this combined technique.

When all the foregoing technological aspects of vessels have been studied, clays and paints identified by chemical tests, shapes and designs analyzed, and each established in terms of stratified vertical distribution, horizontal diffusion, quantity, repetitiveness of features or uniformity, and changes in styles, the archaeologist may then identify the individual ceramic wares and classify their varieties. When this is done, the line between wares or their variants can be drawn. On this thorough basis, Hassuna, Halaf, and Ubaid ceramic material each respectively forms a special unit.

For absolute dating of prehistoric assemblages a sample of organic material such as charcoal, wood, bone, or shell is required. From this one may obtain a radio-active carbon date. Ideally, the sample must be taken from the same deposit that yields the ware. If the excavations fail to produce such a sample, a relative chronology could be established on typological grounds by correlation with better dated sites, or at worst, an informed guess on an arbitrary date.

## II. Material Culture Dispersion and Interpretation

#### Cultural Interactions

The occurrence of an intrusive ware made of a native clay or a foreign clay may suggest either a peaceful migration or a violent invasion (if evidence of fiery destruction on a large scale were visible in the deposit). An intrusive ware made of a foreign clay can also indicate trade. Relative quantities have bearing on the interpretation of such wares.

The volume of any trade or migration could be estimated if the originating cultural centers, at least in terms of geographical regions, were known, the clays tested, the data on technical traits assembled, and well organized statistical tables (based on the differences in shapes and designs of a large stratified sherd collection) drawn up

clay must be studied. In an oxidizing atmosphere iron oxides give various shades of wellow, orange, red, cream, buff, brown, and black. In a reducing atmosphere various shades of gray and black are produced. (19)

Since black color can be produced either by oxidation or reduction, a refiring of the sherds in an oxidizing atmosphere is required to determine the cause. Upon refiring, if iron has been the cause of the black color the sherds will turn red, and if carbon, they will become buff or cream.

#### 3. Shape

Identical shapes of vessels in two or more regions may be taken as clues for either ceramic contact or a similarity in needs. The more elaborate and characteristic individuals are the more important shapes for suggesting any contact. Simple shapes might conceivably be produced by indpendent invention. They are not important as clues for relations.

Pottery shapes are indicators of certain needs in a cultural development. Consequently new ceramic peoples appear with new tradition. In tact the history of the early pottery is to some degree the history of its shapes.

## 4. Design

The decorative designs used in pottery are plastic, painted, or both.

## 1. Plastic Designs.

They are: a. licised, either stabbed or gouged by a sharp tool of bone, stone, obsidian, or wood, b. Stamped, c. Appliqued. These are all made when the vessel is still in a leather-hard state. The motifs produced by the incised and the stamped techniques are generally geometric, such as linear designs, bands, triangles, lozenges, dots, etc. The applique technique may produce geometric as well as naturalistic motifs.

## 2. Painted Designs

They are applied in monochromy, polytony, bichromy, and

<sup>(19)</sup> Colton, Potsherds, Museum of Northern Arizona Bulletin 25, 1953, pp. 32-35; Colton and Hargrave, Handbook of Northern Arizona Pottery Ware, 1937, P. 8.

various color combinations employed are useful characteristics in ceramic identification.

#### e. Firing atmosphere

Vessels may be baked in an oxidizing or a reducing atmosphere.

#### 1. Oxidizing atmosphere

This is achieved in the open air, in an oven, or in a kiln that permits sufficient oxygen to have a visible effect on the impurities, chiefly carbon and iron compounds. Carbon will burn out as gas and iron compounds will oxidize. If the temperature is low the carbonaceous material will not be driven out, and a black core will be produced in the fabric. The extent of this black core will decrease as temperature increases and disappears when fully oxidized.

The full sequence was nicely demonstrated when Matson made firing tests on clay samples taken from the banks of the Tigris River south of Boghdad.(17) The grayish-tan row clays turned black at a low temperature because of the presence of carbon; at 800°C the black color changed to salmon or reddish brown; at a little higher temperature it became yellow; and at still higher temperature it became yellow-green, then green.

#### 2. Reducing atmosphere

This is achieved by preventing the oxygen from reaching the vessel in a closed oven or kiln. In this method carbonaceous materials have no means of egress. They are deposited in the vessel's pores giving it a black appearance.

A reducing method was used by early prehistoric potters in various regions of the Near East. (18) First the vessels were fired in an oxidizing atmosphere then covered with manure or grass. The volatile materials converted into smoke and having no means of escape, settled on the vessel and carbon filled the pores, making the vessel black, dark gray, or gray depending on the duration of the reducing process.

To determine what firing atmosphere was used, the colors of the

No. 2, 1955, P. 34, Fig. 2.

<sup>(18)</sup> Such as: Tell Hassuna. Cf. Lloyd, JNES, Vol. 1V, No. 4, 1945. P. 265. Nineveh I. Cf. Thompson and Mallowan, AAA, Vol. XK, 1935. P. 150; Arpachiyah, Cf. Mallowan, Iraq, Vol. II, 1935, P. 175; Amuq, Cf. Matson, in JACS, Vol. 28, No. 1, 1945, P. 22; Ras Shamra, Cf. Schaeffer, Syria, Vol. XVII, 1936, P. 130; Mersin, Cf. Garstang, Prehistoric Mersin, 1953, P. 18; Secjegozu, Cf. Garstang, AAA, Vol. XXIV, Nos 3-4, Pp. 130, 132; Tarsus, Cf., Goldman, Excavations at Gozlu Kule, Tarsus, Vol. II, 1956, P. 66.

4. White: Obtained from kaoline and white marl or calcium carbonate.

The identification of a paint's composition is a chemical task. There are, however, a few field methods that may be used for preliminary determination:

- Iron base paints may be distinguished by the use of a magnetic bar. When the scraped paint powder is attracted and stuck to the bar, the paint is derived from iron compounds.
- 2. To distinguish iron from manganese paints, a test(16) is required. In this test the scraped powder is placed on a glass slide and treated with a 1:1 solution of hydrochloric acid. On heating on a low flame, if iron is present, the solution will turn yellow (a ferric chloride formation). If the paint powder is treated with a drop of x:7 solution of nitric acid with sodium bismuthate used as an oxidizing agent, the drop will turn purplish pink (a sodium permanganate formation) which is a clue to the presence of manganese.
- 3. Organic paints may be determined by converting carbon to carbon dioxide gas on heating. A drop of hydrofluoric acid is needed before heating to dissolve sillicates because the paint from juices is absorbed by the clay. If the paint is not carbonic, but a black iron oxide it will turn to red ferric oxide in this test.

## d. Techniques of Coloring

The use of more than one color in ceramic decoration is found in many varieties:

- 1. Polytone is produced by applying the same paint twice, once heavily and once lightly.
- 2. Bichrome is produced by applying the first paint before firing and the second after firing. The post-firing paint is fugitive unless it is refired at a different temperature. Bichromy also may be obtained by applying two paints at different temperatures during the baking process.
- 3. Polychrome is produced by the use of bichromy on a white slip, or the use of two paints at different temperatures and the third in the post-firing state, or the use of three paints at different stages of the baking.

The kind of pain - whether organic, mineral, or clay - and the

<sup>(16)</sup> Shepard, 1956, pp. 141-143.

shows that the three wares to be discussed here bear paints of any organic origin.

#### II. Mineral Paints

#### 1. Iron Oxide Paints

For the most part these include magnetites, limonites, and hematites. The red and yellow ochres that contain iron-oxide or hydrated iron-oxide are considered earthy hematites.

Limonite hydrous oxides are transformed into red ferric oxides because of dehydration on firing. Red iron oxide paints are also used in a post-firing application as a fugitive hematite wash.

Black iron-oxide paints are produced by using magnetite in a neutral stmosphere or hematite in a reduced atmosphere. The original paint can be determined by refiring the sherds. The paints when having the color of ferric oxide are hematites that were not reduced or magnetites that were oxidized. The second step is to determine the firing atmosphere. The color of the clays would give us the clue. If it were oxidizing, magnetites would convert to ferric oxide, and the clay would have oxidized. If it were reduced, then the clay would be gray and the paint derived from magnetite oxide. If neutral, the carbonaceous clay would not be oxidized and the ferric oxide would not be reduced.

#### 2. Manganese and Iron-Manganese Paints

The common oxides and hydroxides of manganese give black or brownish-black paints which will remain unchanged when fired in an oxidizing stmosphere. The different shades of the dark brown and the brownish-black are produced at different temperatures. Iron oxide that occurs with manganese oxides does not produce any great change in the color of the paints.

#### III. Clay

Kaoline and white marl give a white paint upon firing. In short, the colors of the commonly used paints include:

- 1. Black and brown-black: Obtained from iron oxides, iron-manganese ores, graphite, and plant juice.
  - 2. Dark brown: Obtained from iron manganese ores.
- 3. Red, orange, yellow, buff, and purplish gray: Obtained from iron oxides and ferruginous clays.

and give it a shiny effect. Burnishing might be done while the pot is in the leather-hard condition, or else after firing, with a soft piece of stone, pebble, or leather. In burnishing a vessel, all its pits, grooves, and depressions will stay open. There is no way of leveling them unless the vessel is scraped down.

ι.

The operation of burnishing is considered an advanced technique, and is of value for ceramic identification.

#### b. Slip and Wash

Slip is a well levigated clay used as a coating on the exterior, the interior, or on both these surfaces of the vessel to give it a smooth appearance by filling in the pores, grooves, and other depressions. It may be prepared from the same clay of which the vessel was made or from a different clay. In the first case it is considered as a "self slip" and in the second it is characterized by color identification. Slip is usually applied to the vessel in its leather-hard state. After baking, it may be hurnished so as to produce a lustrous appearance. Otherwise it is matt.

Wash is the coating that is applied to the vessel after firing. It is therefore fugitive and rubs off easily.

#### c. Paint

Paints used in ceramic decoration are either organic, mineral, or else of clays.(15)

## Organic Paint

#### 1. Plant Juice

The paint obtained from this source is black carbon, if the temperature is low and the firing is short. If the temperature is high and the duration of baking is long, carbon will burn out leaving only traces of white ash.

## 2. Graphite

Principally organic. It is found in metamorphic carbonaceous deposits and rocks as well as in coal beds. It also comes from non-organic souces. Graphite produces a black carbon paint when rubbed on a vessel either before or after firing. In the first case medium is required and in the second the temperature must be low.

As far as tests are concerned, the writer knows of on record that

<sup>(15)</sup> For the following details the writer depends on laboratory experiences and experiments reported in Shepard's, 1956, pp. 31-42 171-181, 385-390.

cracking of the vessel in its leather-hard stage or during the firing process. For definite identification of the various impurities a petrographic or a binocular microscopic test is required. (11)

Except for those materials added by the potters for binding, the occurrence of the various impurities usually have no meaning in terms of technical actions, inherited traditions, and cultural relations.

#### b. Porosity

The true porosity of a vessel is the ratio of the volume of the pore space to the total volume of the piece; the apparent porosity indicates the percentage of the open pores per unit volume of its bulk volume.(12) The determining factors of the porosity of a vessel are the quality of the clay, the size and the quality of the impurities and the temperature at which the vessel was baked.

The apparent porosity may be determined through a laboratory test. First the dry sherd is weighed, then saturated in boiling water, then weighed at once. The difference between the dry and the wet weights is the volume of the pores that could be reached by water. The total volume of the sherd is obtained by measuring the amount of water that the saturated sherd had displaced (13) The apparent porosity is established when the volume of the pores is divided by the total volume multiplied by 100, the calculation would be as follows:

$$AP = \frac{VP}{TV} \times 100$$

Matson has made porosity tests on some potsherds from eight Iraqi sites. The pottery wares and the sites are unknown. The average value for 103 sherds was 34.2 per cent.(14)

Since our early prehistoric wares contain impurities of various sizes and qualities, and since the potters at this early date had no means of controlling temperature, porosity must be considered less useful for ceramic classification because it varies with the temperature and the inclusions not only from site to site but even from vessel to vessel.

#### Treatment

#### a. Burnish

The purpose of this process is to smooth the surface of the vessel

(13) Shepard, 1956, P. 127; Matson, 1941, p. 470.

(14) Matson, 1941, pp. 472-474.

 <sup>(11)</sup> For details of such studies see Shepard, 1956, pp. 139-141.
 (12) Matson, in Papers of the Michigan Academy of Science, Arts, and Letters, Vol. XXVI, 1941, P. 469, Shepard, 1956, P. 125.

(or coils) were built up one over another to the desired or required height. The vessel wall might then be thinned by pressing, and evened out by wet-smoothing.

Evidence of coil structure is present at Mersin, (8) and probably at thell Hassuna (9) Whether the Near Eastern potter did use the paddle-and-anvil technique of his New World counterpart, we do not know.

Ubaid pottery has been described as being made on a slow wheel not know. or tournette(10) which seems to be an assumed logical stage between hand-made and true fast wheel-made techniques. Actually there is no definite reason for this assumption, at least not in the case of the three wares under discusion: Hassuna, Halaf, and Ubaid. For instance the circles traversing the pot can easily be made by thumb impressions during the process of wetsmoothing. Such finger impressions are clearer on small vessels made of well levigated clay. They are faintly visible or invisible on large coarse pots because of the heavy largesized impurities. Assuming that the ancient Near Eastern potter had a slow wheel, why did he use it only for some of his products? Further, the prehistoric pottery which is described as being tournettemade was found for the most part in mixed renge deposits that also contained Uruk and Jamdet Nasr pottery, both of which are obviously wheel-made. Thus it still seems more reasonable to think of pottery as being made by hand in Iraq until the introduction of the wheel method by Uruk people in Uruk period.

The methods of construction may be a clue to cultural interactions of ceramic groups, although identical problems can reach similar solutions independently. Nevertheless, the method of construction should not be neglected when wares and types are concerned.

## 2. Properties

## a. Impurities

4 %

A preliminary inspection of a potsherd under a 20-power geological lens reveals particles of various materials with different colors and sizes. Some of these, such as quartz, mica, limestone, shell, jasper, and volcanic ashes are natural products deposited in the clay by many physical factors. Others, like chaff, grass, roots, straw, and broken potsherds were intentionally added by the potter to prevent the possible

<sup>(8)</sup> Garstang, Prehistoric Mersin, Yumuk Tepe in Southern Turkey, 1935, P. 36, Fig. 20:19.

<sup>(9)</sup> Safar, in JNES, Vol. IV, No. 4, 1945, P. 277.
(10) Woolley, Ur Excavations, Vol. IV, 1956, P. 8; Hall and Woolley, Ur Excavations, Vol. I, 1927, P. 162; Cros, Heuzey, and Dangin, Nouvelles Touilles de Tello, 1914, P. 310; Haller, Die Keramik der Archaischen Schieten Von Uruk in UBV, No. 6, 1932, pp. 32-34.

In these events the stratified objects may be mingled as a result.

To avoid confusion, excavators are reminded to check the findings in the light of their stratigraphy and "report the full account of the problems involved in order to enable later researchers to make their own conclusions." (6)

When the ceramic materials are excavated, the identification of the individual fabrics in terms of ceramic wares, types, and varieties, must be made on the basis of a detailed study of their clay, technology, shapes, and designs.

#### I. Clay

The quality of the clay provides a basis for distinguishing native from imported vessels. The chemical composition of the clay and the atomic structure of the minerals in the clay from (a) the potsherds and (b) the soil samples from the site can be determined by spectrographic analysis and X-Ray diffraction. (7) Such a test would establish whether the vessels were made of native or foreign clay. Allowances may have to be made for a possible use of the native clay by the invaders, or the migrators' use of their own otherwise foreign ware. This could be detected by contrast with other ceramic traits.

#### Technology

The technical traits of a ceramic ware include: the method of its construction, its properties, and its treatment.

#### Construction

Pottery can be made by hand, or in a mould, or on a wheel. Only the first method was used by the early prehistoric Near Eastern potters. By analogy with modern practice it was carried out in two ways:

- a. By shaping lump of clay with the hands to the desired or the required form. A hole was first opened in the center of the lump by vertical introduction of the thumbs. The walls were then thinned and built up at the same time, by pressing back and raising the wet clay into the aid of wet-smoothing.
  - b. By building up the vessel in a coil structure. The clay spirals

 <sup>(6)</sup> Frankfort, Studies, 1924, p. 3.
 (7) Shepard, Ceramics for the Archaeologist. Carnegie Institue of Washington, Publication, No. 669, 1956, pp. 143, 146.

funerary purposes. Compared to stone as a material, pottery is lighter, easier to make and in less time, and porous.

It seems likely that pottery-making was not accidental as suggested by Frankfort, (4) because this process needs a fair amount of industrial thought and technical preparation. In Iraq, we must assume, it was made first in the Hassuna period since no pottery earlier than Hassuna is known there.

Ceramic studies are very useful for past cultural reconstruction. They demonstrate the existence of detailed technical methods in use by the early potters in the manufacture of their wares. They also cast light on the past cultural interactions, religious practices, and other aspects of ancient life.

## I. Bases for Ware Classification

Pottery is fragile, but the broken potsherds remain fairly indestructible(5) in prehistoric deposits. When a cultural group was replaced at a site for some reason, or a site was shared with new comers, or finally destroyed, or abandoned, the ceramic records of these events usually would remain.

The Near Eastern sites generally belong to more than one culture. A site develops into a tell, or a mound, made of various accumulated occupational debris. These deposits are stratified, level upon level, up to the present day surface. There potsherds are usually scattered through the composite representation of the mound's successive eras. The sequence of cultures in the mound usually lies safe, though some disturbances caused by animals, man, or nature are to be expected:

- Disturbances coused by animals include for the most part those by the gopher or the Near Eastern jumping mouse, called jarboo'a by the natives. These animals build their nests deep in the ground, sometimes as deep as the virgin soil below the mounds. Thus, they cause displacement of small objects from one level to another.
- Disturbances caused by man when digging burials, wells, and pits for brick making or repairing buildings. Considering the results of his work, man is as detrimental in these cases as his counterpart, the mouse.
- Disturbances caused by nature include earthquakes and floods.

<sup>(4)</sup> Frankfort, Studies, 1924, P. 12.
(5) "The crystallization of salts from ground water will cause some low-fired pottery to disintegrate," cf. Matson, 1955, p. 33, footnote No. 3.

#### CERAMICS IN ARCHAEOLOGY

T. Dabbagh, Ph. D., (Harvard)

Rr. Phil.

In a historical site archaeologists rely on clay tablets or other written documents for piecing together knowledge of the past, but in a prehistoric site the manufacured objects stand as an immortal record of preliterate man. They are of great aid to the archaeologist in tracing the history of the site under investigation. Thus, in a prehistoric non-ceramic assemblage, stone objects are of paramount value for palaeolithic research, while in a prehistoric ceromic horizon pottery comes to the fore.

Man certainly did use containers made of materials other than clay before the invention of pottery. Frankfort suggests by analogy with living groups that leather and wood were the raw materials that preceded pottery making for containers.(1) This suggestion, though it has no definite archaeological support, in the absence of actual findings of such materials, might be true in a jungle culture but so far lacks evidence in the Near East.

Recent excavations at Jarmo (a well stratified site in northern Iraq) yielded stone vessels in the pre-ceramic levels 8-6, as well as in the ceramic levels 5-1.(2) The Jarmo assemblage seems not only to provide evidence of stone containers preceding pottery vessels but also certain features in shape profiles(3) that suggest some continuation of previous traditions.

Pottery seems to have been made first when man established himself in a village community as a food producer. It is, so far, still true that no class of pottery has been found that is characteristic of caves alone; every ceramic ware found in caves can also be related to non-cave settlements in early or later village sites. Among his other new achievements, man at the village level invented pottery for cooking, cooling water, storage, transportation, ritual, ceremonial, and

<sup>(1)</sup> Frankfort, Studies in Early Pottery of the Near East I. Royal Anthrapolgical Institute, Occassional Papers, No. 6, 1924, P. 12.

(2) Adams. The Jarmo Pottery and Stone vessel Industries,

Unpublished M. A. Thesis. University of Chicago, 1952, P. 4.

(3) The following shape types occur in stone at Jarmo, cf. Adams, 1952: Type 16 in levels 3-6, cf. Fig. 10:3; Types 1, 12, 15 in levels 5-3, cf. Fig. 11:8, 4, 10; Types 15 and 16 in levels 2-1, cf. Fig. 12:2, 12.

## CONTENTS

| Dabbagh, T:   |                        |       |
|---------------|------------------------|-------|
| Cerami        | cs in Archaeology      | 1 12  |
| Davies, J. H: |                        |       |
| The "D        | ecline" of Competition | 13 18 |
| Ghouse Munir  | Ahmad:                 |       |
| Baghda        | d: Aspects of Site     | 19 25 |

## Editorial Board

Professor Nagi Maruf

Dr. Ibrahim Al-Samuraii

Dr. Fadhil Zeki

Dr. Shakir Khusbag

## Secretary:

Dr. Ali Jewad Al-Tahir

# BULLETIN

•THE COLLEGE OF ARTS

VOLUME 2 FEBRUARY, 1960

Issued By
The College of Arts, Baghdad University